

: الدكتورشوفي عطاالله الجمل

راجعة وتعليه: الدكتورشوفي عطاالله الجمل

تقديم: الدكتور عبيد الملك عددة

تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء

العجزء أأرك

The second of th

W6442 N. 1

# تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء



حرجمة

الدكور شوقى عطاالله الجل

على أحمد فخرى

ميست مراجعة وتعليق الدكتورعبد الملك عودة الدكتورشوقي عطاالله الجل

> الناشر مؤسِت منه سجل العرب بإشراف الأستاذ الدكنو إبراهيم عنيده ٢٦ شاع شرف باشا-القاهرة تبغون ١٩٩٩١ - ٢٣٠٩

نشر هذا الكتاب بالاشغراك مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة - نيويورك أبريل سنة ١٩٧٦

### المشتركون في هذا الكتاب

المؤلف:

دونالد لورانس ويدنر: الأستاذ المساعدللتاريح مجامعة البرنا . حصل على الليسانس من جامعة كولمبيت عام ١٩٥٧ والماجستير من هار فارد عام ١٩٥٣ والدكتوراه عام ١٩٥٨ . درس في كل من جامعة ميتشجان وكلية مونت هوليوك . كما انتخب عضواً في جمعية Rappa عصواً على منحة الزمالة من مؤسسي وودرو ويلسون ودانفورث . كما انتخب زميلا بجمعية الدراسات الأفريقية عام ١٩٦٠ . صدرت له العديد من المقالات في Africa Report .

المرجمان:

آعلى أحمد فخرى: سكرتبر أول بوزارة الحارجية وحصل على ليسانس الآداب قسم آثار عام ١٩٥٧ ، وأتم دراسته بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية عام ١٩٧١ . عمل مفتشاً بمصلحة الآثار من عام ١٩٥٨ إلى ١٩٦٠ ، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي بدرجة ملحق وخدم في كل من بكن وسير اليون ثم بالإدارة الإفريقية بوزارة الحارجية :

الدكتور شوقى عطا الله الجمل: رئيس قسم التاريخ بمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية - بجامعة القاهرة، والمنتدب بجامعة الملك محمد الحامس بالرباط كاستاذ للتاريخ الحديث والمعاصرة

صاحب التقديم

الدكنور عبد الملك عودة: آستاذ الدراسات السياسية والأفريقية بجامعة القاهرة، و عميدكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

مصمم الفلاف:

محمد سليان النهامى . يعمل رساسا بدار الهلال ، صمم الكثير من أغلفة كتب المؤسسة .

هذه الترجمة مرخص بها وقد قامت موسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء حتى الترجمة من صاحب هذا الحق .

This is an authorized translation of A HISTORY OF AFRICA: South of the Sahara by Donald L. Wiedner. Copyright, 1962, by Donald L. Wiedner. Published by Random House, Inc., New York, New York.

## محتويات الجزء الأول

| ط   | تقديم بقلم الدكتور عبد الملك عودة          |
|-----|--------------------------------------------|
| ١   | ال - مقامة                                 |
| 0   | عهيد ٢ -                                   |
| 74  | لجزء الأول : أفريقيا القديمة               |
| 40  | ٣ ــ القبائل و الإمبر اطوريات الأفريقية    |
| 20  | ٤ - الرق                                   |
| 79  | ٥ _ عنة العدالة                            |
| 94  | ٦ _ من بلاد بونت إلى مدن ١ الزنج ١         |
| 1.7 | ٧ _ إمهر اطوريات ساحل أفريقيا الشرقي       |
| 119 | ٨ ـ غزو جنوب أفريقيا                       |
| 143 | ٩ ــ البوير وقبائل البانتو والبريطانيون    |
| 104 | ١٠ ــ الهجرة الكبرى وإنشاء جمهوريات البوير |
| 171 | لجزء الثانى : إعادة بناء أفريقيا           |
| 144 | ١١ – رسالة التحرير                         |
| 111 | ١٧ ــ الاتجاة للتفكير بمنطق الاستعمار      |
| 194 | ١٣ ــ المسيحية و نظرية دارون               |
| 711 | ١٤ – التوسع في الأقاليم الاستوائية (١)     |
| 777 | ١٥ ــ التوسع الأقاليم الاستوائية (٢)       |
|     |                                            |

. the

في أطار الالتزام بتقديم الفكر الأمريكي المعاصر لقراء اللغة العربية ـ توالى مؤسسة فرانكاين للطباعة والنشر التزامها بنشر ترجمات منتقاة في مختلف ميادين المعرفة والعلوم الاجتماعية والتطبيقية ، ولهذا تقدم اليوم كتاب تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء من تأليف الاستاذ الدكتور دونالد ويدنو

ويتوافر النشر مع تزايد تيار الاهتمام بالدراسات الأفريقية خاصة والتعرف على أفريقيا المعاصرة عامة ، وهذا اهتمام عالمي واهتمام عربي . لقد أصبحت دول أفريقيا وشعوبها ذات موقع يجذب النظر على خريطة الصراع المعالمي وعلى خريطة العالمات المتبادلة بين البلاد الغنية والبلاد االفقيرة ، وعلى خريطة التعاون العربي الافريقي ، وهذا الأهتمام العالمي العام يتزايد مع نمو المعلومات والبيانات والكتابات المنوعة عن أفريقا القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة كما أن ميدان الكتابة والنشر لم يعد حكرا على البلاد الغنية والمتقدمة فقط ، بل دخل ميدان التأليف والبحث – في أقتدار . . الأفريقيون أنفسهم ، كتبوا تاريخ بلادهم والهاوسا . . . الخ .

كما أن الإضافات العلمية المؤكدة التي سجلوها في ميدان البحث والدراسات أصبحت متداولة ومتعارف عليها في الاوساط الاكاديمية العالمية.

وبالنسبة لهذا الكتاب \_ لقد كتب الاستاذ الدكتور شوقى عطا الله الجمل تعليقا شاملا على بعض ما أثاره المؤلف من قضايا وما أورده من تفسيرات أو آراء وهذا الفصل الاخير الذي كتبه المترجم يوضح موقفا اكاديميا يستحق الاستحسان ، اذ يقول في فاتحة هذا الفصل:

« أقتضت الأمانة العلمية أننقل للقارىء العربى الآراء التى أوردها المؤلف في هـذا العمل العلمي الضخم - كما هي - وقد أشرنا في هوامش

经, 100 145 16.16

value.

the property of

Hollow & William Results (1)

and single tolers in

هـذه الترجمـة العربيـة مرارا الى اننا لا نتفق مـع بعض الآراء التى ذكرها \_ وأن كان هذا لاينقص من قيمة الكتاب الذى بلاشـك يسـد فراغا كبيرا في المكتبة العـربية » .

ومن الواجب أن نشير الى أن مؤلف الكتاب أستاذ متخصص فى تاريخ أفريقيا بالجامعات الأمريكية ، ومع ذلك لا نجد حرجا فى أن نختلف معه حول ما أورده من آراء وفيما ذهب اليه من تفسيرات واستنتاجات ، ولكن فى نفس الوقت يجب أن ننبه على أن الكتاب قد طبع عصام ١٩٦٢ بالولايات المتحدة الأمريكية ، ومنذ ذلك التاريخ تغيرت أوضاع صديدة فى أفريقيا وفى اتجاهات وسياسات قياداتها ، لقد أزداد عدد الدول الأفريقيدة المستقلة ، وتراجع الوجود الاستعمارى ، وشهدت القسارة تجارب ونماذج منوعة فى التنمية القومية وفى ألتغيير الاجتماعى وفى نظم الحكم وفى أعمار وأهتمامات الأجيال المتعاقبة فى الدول المختلفة ، كما حدث تطور خطير فى تراكم ونمو المعلومات والبيانات والحقائق حول تاريخ أفريقيا القديم والوسيط وحضارات أفريقيا ولغاتها وثقافاتها ، وتطلعات شعويها نحى المستقبل .

وهدا التغير العام وهدا النمو الحضارى والثقافى هو ما نعنيه عندما نشير الى الاضافات العلمية والاجتهادات الاكاديمية التى قام بها أبناء أفريقيا من الاساتذة والباحثين والمتخصصين كل فى ميدان عمله ونشاطه . كما أن التطور العام قد أسقط كثيرا من المقولات الخطأ والأوهام الشائعة التى طالما امتلات بها كتابات مغرضة ، وفى هذا المقام نشير الى رفض الكثيرين تبنى مقولة أنقسام أفريقيا الى جنوب الصحراء والى شمال الصحراء ، ومقولة أن الرجل الأفريقي الاسود ليس له تاريخ أو حضارة قبل مقدم الاستعمار الأوربي ، وأن النعات الأفريقية المنطوقة والمكتوبة ليس لها أسهام ثقافى أو دور اجتماعي حضارى .

واجد نفسى في موقف الاتفاق مع الأستاذ الدكتور شوقى عطا الله الجمل في تعليقاته الخاصة بقضايا الرق وتجارة الرقيق ، وما ترتب عليها من آثار وتعقيدات أنسانية وتاريخية وأقتصادية واجتماعية وان جميع شعوب العالم — قبل الغاء تجارة الرقيق دوليا — قد اسهمت بطريقة ما في هذه التجارة وأن التجارة الأوربية الأمريكية هي أشد مراحلها سوءا وتدميرا للشخصية الأفريقية ، وأن الأديان السماوية وخاصة الاسلام لها موقف فكرى واضح ضد استعباد الانسان لمهما كان لونه أو جنسه أو دينه ،

وفي قضية الاستعمار الأوروبي نجد أن مقولة الرسالة الانسانية وعبء الرجل الأبيض ودوره في تمدين وتحضير العالم المتخلف حدة آراء واتجاهات قد سقطت نهائيا . وثبت من علوم الاقتصاد والاحصاء والسياسة أن الاستعمار قد جاء الى بلادنا حبدون استثناء حت علم التجارة والاستغلال والاستثمار ، وأن جميع أنواع الاستعمار حاليا في صوره القديمة والجديدة أنما تلقى من شعوب أفريقيا العداء والرفض ، وأن الاستعمار المعاصر ليس استغلالا ونهبا اقتصاديا فقط وأنما يأخذ صورا فكرية وحضارية وسياسية وثقافية ولغوية منوعة تدور جميعها حول فكرة اصيلة وهي النفوذ الاقتصادي والربح والاستثمارات المالية والنفوذ السياسي ،

والقضية الثالثة التي اهتم المترجم بتوضيحها هي أن المؤلف قد غسر واستنتج تطورات العلاقات الدولية ودور الاتحاد السوفيتي طبقا لما يعتقد أو يرى ، ومن وجهة نظرى اعتقد أن المؤلف قد أخذ موقفه الاندياز ، وسبب هدا الموقف المنحاز هو أن الكتاب قد أعد ونشر في غترة الحرب الباردة التي اجتاحت العالم في السنوات الذمسينات والستينات من هذا القرن ، وكانت الحرب الباردة فترة قاسية في حياة العالم حيث توالت الضغوط والتيارات عملى الدول الصغيرة والشعوب الفقيرة لكى تنصار الى أحد الجانبين اللذين تصارعا في العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكبة والاتحاد السوفيتي ، وقد كان السلاح الوحيد الذي التزمت مه هده الشعوب والدول الصفيرة والمستقلة حديثا بعد الحرب العالمية الثانية \_ هو سلاح عدم الانحياز ، والحياد الايجابي ، وقد عبر عن موقف جميع هذه الدول بيان مؤتمر باندونج عام ١٩٥٥ حينما رفض الاستعمار القديم والجديد في كافة صوره واشكاله ، واعتبر سياسات الدول العظمي والكبرى كافة انما تعبر عن مصالحها واتجاهاتها ، وأن واجب الدول الصغرى في آسيا وأفريقيا هو أن تحارب وتكافح حتى لا تدخل في دائرة مناطق النفوذ . وهذه نقطة خلافية مع المؤلف أيضا وصع كل هـ ذا \_ فان الكتاب جدير بأن يقرأ وأن يناقش ، وأن يأخذ سبيله الى ايدى طلاب الدراسات الأفريقية في جميع البلاد الناطقة باللغة

العربية ، كما اننا ننظر الى المستقبل لمزيد من الترجمات في ميادين الدراسات الافريقية ، اذ أعرف — تمام المعرفة — الكتابات الحديث للأساتذة والمتخصصين بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن اعدادا كثيرة منها تمتاز بالاضافات العلمية وبالمناقشات الموضوعية وبمواكبة الجديد في البيانات والمعلومات الأفريقية وبارتياد مناهج ومدارس حديثة في الدرس والبحث في مختلف فروع الدراسات الأفريقية .

### مقدمة

يثور السؤال عما اذا كان هناك تاريخ للقارة الأفريقية ١٠٠ اذ من المعلوم أن التاريخ يصنع حينما وحيثما يعيش الانسان ، وقد وجد في أي مكان آخر من العالم ، وكان من المالوف أن يقال أن التاريخ أنما يوجد فقط حينما تتوافر لدينا سجلات مكتوبة كاملة ، وبقايا آثرية تمثل تتابعا تاريخيا على نحو يمكن تفسيره ، وفيما يتعاق بمصر ووادى النيل ، وشمال أفريقيا ، فان لها تاريخها المعروف من زمن طويل ، لكن الى الجنوب من هذه المناطق لم يتم اكتشاف مثل هذه المسادر التاريخية ،

وكان المعتقد ، والحالة هذه ، أن أفريقيا ليس لها تاريخ ، باستثناء تلك الأجزاء التي استطاع سكان منطقة البحر المتوسط والمستكشفون الأوربيون والمستعمرون أن يكتبوا عنها في الازمنة الحديثة ، ولم يكن لسكان أفريقيا تاريخ خاص بهم الا بعد أن تم اتصالهم بالأوربيين ،

ولكن وسائل البحث الحديثة في عصرنا الراهن أدت الى قلب كثيرا من المفهومات القديمة \_ اذ لم تعد الوثائق والحفريات هي المسادر الوحيدة للمعرفة التاريخية ، حيث أمكن للطرق البديلة للبحث أن تقدم لنا مادة علمية صالحة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة الماضية ، وفي العديد من الحالات أمكن لهذه الطرق الحديثة أن تؤدى الى اكتشاف وثائق ومخلفات تتعلق بتاريخ أفريقيا ما كان مستطاعا أن ترى النور بدون هذه الطرق .

ولقد بدأت البحوث – التي لم تستخدم بالضرورة الوثائق أو الحفريات – في التطور بعد تطبيق المعرفة العلمية والسيكولوجية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، وأن كان تطبيقها على أفريقيا في مجالي السلالات والاجتماع قد حدث في وقت متأخر نسبيا – لكن أكتشف أن الأفريقيين احتفظوا بتقاليد عريقة في الأساطير ، سواء منها ما يمس النواحي العقائدية أو غيرها .

وكثير من هـذه الأساطير عبارة عن خيالات أو تفسيرات لظواهر غير معروفة ، وعادة ما تكون غالبيـة الأساطير التى يعتد بها تأكيدا لقوائم بأسماء ملوك أو معارك ، وربما لهجرات كبرى ، وغالبا ما تقتضب أو تبدل تواريخ الوقائع ، كما تتكرر ظاهرة احلال الأسماء أو الوقائع بعضها مكان بعضها الآخر ، مما دعا بعض المتشككين الى القول بان الأساطير نادرا ما تكون صحيحة ، غير أن هناك عـدة طرق يمكن عن طريقها تصحيح النواحي غير الدقيقة ، ويتسنى بذلك فصل الصحيح منها من الزائف ، وإذا كانت الأساطير التي يتناقلها الناس شفاها تسجل أحداثا تناولها أيضا الأوربيون والكتاب العرب،فأن الكثير أيضا من التفصيلات التي ترتبط بهذه التقاليد من المحتمل أن تكون صحيحة ، ويمكن أن تساعد التي ترتبط بهذه التقاليد من المحتمل أن تكون صحيحة ، ويمكن أن تساعد على التأريخ للأحداث ، وتسهم الدراسات الأثرية أحيانا في اثبات صدق بعض الأساطير ، فمث لا ذكرت بعض الروايات الشفهية أن كسوفا بعض الأساطير ، فمث لا ذكرت بعض الروايات الشفهية أن كسوفا الشمس حدث قبل موعده الحقيقي بـ ٢٥٠ سنة ، وهـذا لا يختلف غن الحسابات الفلكية الأوربية .

وفى بعض الحالات كانت تحدد أسماء الأماكن مشافهة لبضعة قرون ولا شك أن دقة هذه المعلومات التي ترد عن طريق النقل الشفاهي لها فائدة حيوية ، حيث ان الأخطاء الكبرى غالبا ما تكون مستحيلة ، وغالبا ما يحدث أن يقوم رجال القبيلة الآخرون ، الذين هم على دراية بالعادات والتقاليد ، بتصحيح ما يرويه الرواة .

ويحدث أحيانا أن تتشابه الأساطير التي تناقلها قبيلة مع تلك التي تتناقلها قبيلة مع تلك فان هذا النوع من الاستدلال لا يؤدي الى نتيجة كالملة ؛ وذلك لا مكان استعارة هذه الأساطير بين القبائل ، كما أن هذه الاساطير تتضمن على أية حال بعض الدلائل التي تنم عن أصولها ، ومن الذي قام بنقلها منقلها منى بعض الأحيان ترد هذه الاساطير عبر مسافات بعيدة عن طريق بعض الوسطاء لله وهذه في حد ذاتها تعتبر ظاهرة ذات مغزى تاريخي .

وهناك عدد من الوقائع المكتوبة ذات الأهمية البالغية ، ورد كثير منها عن طريق الرحالة العرب أو الدارسين ، وقليل منها عن طريق الزنوج الأفريقيين ، جرى تدوينه باللغة العربية ، مما يلقى الضوء على أحداث في مناطق من شرق أفريقيا أو غربها جنوبي الصحراء ، ترجع في بعض الحالات الى أكثر من عشرة قرون قبل وصول الأوربيين المحدثين .

وعلى ذلك فان افريقيا لها تاريخها الخاص بها ، كما أن التتابع التاريخي يمكن أن يتسع مداه ، وأن يجرى تحقيقه بالاستعانة بتقارير الرحالة والغزاة ، وبالتجار الآتين من أقطار بلغ فيها فن التسجيل التاريخي مرحلة متطورة ، ومن مجمل المصادر التاريخية الأفريقية يبدو أن هناك عدة موضوعات يتكرر تناقلها ، ويجدر برجل التاريخ حين يلم بالتنظيم القبلي ونواحيه الثقافية لتلك القبائل أن يضع في حسبانه ما مرت به الحوالها من تطور سياسي واقتصادي وجغرافي ، وثقافي ، وديني ،

فهذه المجتمعات الأفريقية — وهى فى طريق تطورها — تتفاعل مسع المؤثرات التكنولوجية والنظم الأوربية ، وباعتبار أنها جزء من العالم الحديث فان الأفريقيين ، بشتى مشاربهم وانتماءاتهم ، يتصلون بعضهم بعض من ناحية ، وبالعالم الخارجى من ناحية أخرى ، ويحاولون مواءمة تقاليدهم المتباينة تاريخيا مسع البيئة والظروف الراهنة .

ودرجة التجانس البشرى والثقافى فى أفريقيا ليست أقل أو أكثر منها فى أوربا وأمريكا ، فلا ينبغى اذن فرض وحدة مصطنعة بدعوى القيام بدراسة منطقة أكثر أتساعا ؛ اذ أن التباين أو التشابه يمكن اكتشافه باجراء الحصر العام .

وقد كانت المناطق الواقعة على ساحل البحر المتوسط والمتمركزة في مصر أساسا وامتدادها نحو الغرب \_ بفعل انتشار الاسلام \_ الى مضيق جبل طارق ، موضوعا مألوها للقراء الغربيين وللمؤرخين ، في حبن أن المناطق الواقعة جنوب الصحراء كانت ، من الناحية الفعلية ، غير معروفة لأى حضارة من حضارات البحر المتوسط ، سواء منها الحضارات القديمة أو تلك التى تنتمى للعصور الوسطى فيما عدا العرب ،

وعلى ذلك فلم يكن هناك اهتمام بالمنطقة جنوب الصحراء فيما وراء المجرى الرئيسي لنهر النيل وجنوب مرتفعات الحبشة الا نادرا ومن ثم فان هذا الجزء من أفريقيا بذاته هو ما ينبغي أن يحظى بعناية الدراسات والبحوث في عصرنا الحديث .

سيم

تتميز المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في القارة الأفريقية ، بأنه لا يوجد بها جبال أو أحراش ، وانها توجد حشائش سافانا يتخللها بشكل غير منتظم بعض الأشجار وبعض الأتهار الراكدة ، وهده المنطقة تشبه برارى أمريكا فيما بين تكساس وداكوتا (١) ، ولكنها أكثر حرارة وجفافا في معظم أوقات السنة .

وفى أفريقيا يعتبر سقوط الأمطار مشكلة ذأت طابع مميز ؛ لأنها تتركز غالبا في فصل واحد من السنة ، كما أنها غير كافية لمواجهة احتياجات الأرض ، وقارة أستراليا فقط هى التى توجد فيها مرتفعات وجبال أقل مما فى أفريقيا ، أما أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا فتوجد فيهما غابات مدارية ، مما يمكن أن يطلق عليها أسم « الأحراج »

the second secon

وتبلغ مساحة أفريقيا نحو ١٠٠٠ر١١١ ميل مربع ، يقع ما يقرب من ١٠٠٠ر٥٠ ميل منها في منطقة الصحراء وبطول ساحل البحر المتوسط ، في حين تقع نسبة ٢٠٪ من باقي المساحة وقدرها ١٠٠٠ر١٠٢٠ ميل مربع (ضعف مساحة الولايات المتحدة ) في جنوب الصحراء ضمن الغابات المدارية ، حيث تتوافر أمطار أكثر ونباتات أكثف مما في جنوب الولايات المتحدة ، أما الـ ٨٠٪ الأخرى من أفريقيا جنوب الصحراء ، فلا يسقط عليها من الأمطار سسنويا ما يوازى ما يسقط على ميامي أو فلوريدا (٢) ، وعلى العموم فان أية جهة في أفريقيا لا تسجل درجات حرارة كتلك التي تسجلها منطقة شرقي الولايات المتحدة ، اللهم الا في الصحراء ذاتها ، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن جبال جنوبي أفريقيا نقط تسجل درجة برودة في الشتاء مشابهة لواشنطن العاصمة ، وفيما عيدا الغابات الاستوائية المطيرة يمكن أن نضاهي الأحوال المناخية في أفريقيا بالمنطقة المهتدة من لويزيانا مارة بتكساس حتى نيومكسيكو ،

<sup>(</sup>١) ولايتان أمريكيتان تقعان شرقى وجنوبي الولايات المتحدة . (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) جنوب شرقى الولايات المتحدث وهي منطقة مدارية . (المترجم) ،



مربع ، وتخترفها تلك الظاهرة الطبيعية الهامية ، نهر النيل الصالح اللهلاحية في معظم اجزائه ، والذي يمثل موردا أساسيا للرى .

والى جنوب هذه الصحراء تبدأ منطقة السافانا التى يمكن أن تمارس فيها الزراعة الجافة ، وتزداد حشائش السافانا كثافة وارتفاعاً حتى تصل الى منطقة المطر الدى يسمح بنمو الفاسات في غرب القارة ووسطها ، والى الشرق فيما بين الفابة المطيرة ومرتفعات الحبشة يكون نهر النيل مستنقعات من نبات البردى تعرف بمنطقة السدود the sudd في اعالى النيل تلمس منابعه الحافة الشرقية من الغاسة المطيرة ، فياتى وفي اعالى النيل تلمس منابعه الحافة الشرقية من الغاسة المطيرة ، فياتى بنوع من السافانا حتى أفريقيا الاستوائية والبحيرات الافريقية العظمى ، والى الغرب توجد الفاسة المطيرة في حوض نهر الكنفو وعلى ساحل والى الغرب توجد الفاسة المطيرة في حوض نهر الكنفو وعلى ساحل الاطلنطى ، أما في الشرق فتوجد مرتفعات كينيا المعتدلة المناخ والتى تحيط بها السافانا ، والى الجنوب الغربي من القارة توجد الحشائش الخشنة



### مظامرتنهاراسالمتارة الافريقية

اما شمال أفريقيا المطل على البحر فيسوده مناخ ما بين شبه المدارى والمعتدل ، ويتوقف ذلك على درجة الارتفاع عن سطح البحر ، ويمكن ملاحظة الفرق بين هذه المناطق ونظيرتها على الساحل الأوربى من ذلك البحر ، فالأفريقية أكثر جفافا نسبيا ، ومناخها - باستثناء المفرب والجزائر - يقترب من المناخ الصحراوى ، وتتميز الصحراء الأفريقية بأنها صخرية أكثر منها رملية ، وما يصاحب ذلك من وجود آبار مائية أو واحات واسعة في قلب معاحات يبلغ متوسطها ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ميل

المعتدلة ومنطقة الرأس ، هـ ذا باستثناء موزمبيق التي تقسع على حافة العواصف الاستوائية .

ولم يكن تخطيط الحدود السياسية في أفريقيا راجعا الى العوامل الجغرافية بقدر ما كان راجعا الى عوامل تاريخية تعسفية ، الا أن العوامل الجغرافية هي التي كانت تحدد طرق الاتصال والتجارة حتى أتى الأوربيون واستطاعوا بأساليهم السياسية والتكنولوجية أن يخضعوا العوامل الطبيعية في هذا المجال ، وهناك ثلاثة أنهار كبرى ؛ هي : (النيل ، والنيجر ، والكنفو ) ، قامت بدور هام كوسائل للاتصال ، الا أن أهميتها كطريق ملاحي كانت محدودة لعدم صلاحية المجرى ، اذ توجد به بعض الجنادل والشالات والحواجز الرملية وتذبذب مستوى النهر ، أما باقي الأنهار الأقل أهمية مثل نهر شرى ، والفولتا ، والسنفال ، وجامبيا ، فنادرا ما كانت تستخدم في الماضي حتى وقتنا هدذا .

وينتشر السكان في كل من غرب أفريقيا وشرقها ، وفي وسط وجنوب القارة . وهذا لا يمنع وجود بعض السكان متناثرين عبر منطقة الصحراء ، ولكن يلاحظ أن أكثر الجهات كثافة بالسكان هي الواقعة على امتداد الساحل الغربي ما بين نهر السنغال والكميرون ( مع درجة كثافة خاصة في دلتا النيجر وشمال نيجيريا وغانا الساحلية ) ، وكذلك حول البحيرات العظمى ، وعلى طول امتداد خط سكة حديد كينيا وغندا ( وتتركز بدرجة أكبر في رواندا أوروندي ) ، وأيضا في المناطق الشرقية والجنوبية من روديسيا ، وفي جمهورية جنوب أفريقيا ، ويمكن أن نوازن بين ما نشاهده في الأماكن المزدجمة بالسكان في أفريقيا ، وأيرلندا ، وفيرجينيا ، على أن المناطق الواقعة جنوب الصحراء يمكن تشبيهها من وفيرجينيا ، على أن المناطق الواقعة جنوب الصحراء يمكن تشبيهها من احية الانتشار السكاني بسمول السويد الشمالية أو سمول أمريكا .

وانتشار توزيع السكان في أفريقيا يعتبر تطورا حديثا ؛ اذ كانت اكثر المناطق سكانا منذ ما يقرب من ٥٠٠ سنة هي التي تحيط بنهر النيجر والبحيرات العظمي الاستوائية . أما الشواطيء والجبهات الجنوبية من القارة فكان سكانها متناثرين . ومن المحتمل في الأزمنة القديمة أن يكون جنوب الصحراء ووسطها أكثر حهاد أفريقيا ازدحاما بالسكان ، مسع توزيع سكاني متناثر في الأياكن التي تقع الآن في مناطق السافانا والغابات . وعلى ذلك يمكن القول بأن تاريخ أفريقيا المبكر نشأ في الصحراء التي انتقل منها بعد ذلك الى سافانا النيجر وشواطيء بحيرة فيكتوريا .

ويمتد شريط من الأرض الريفية المنسطة من وسط القارة نحو الجنوب حيث ينسبع هذا الامتداد في اقليم الفلد ، وهذه منطقة أخرى مفطاة مالحشائش التي تشبه السافانا الشمالية ، كما توجد في جنوب أفريقيا مجموعة من المرتفعات الساحلية يسود خلفها مناخ محيطي يشبه مناخ الريفيرا (١) ، والي جانب ذلك توجد صحاري هامشية محدودة شرقي كينيا في القرن الأفريقي في الصومال وفي بتشوانا لاند شمال منطقة الكاب

ورغم أن معظم أفريقيا في جنوب الصحراء يتمتع بمناح موحد الى حد كبير ، فان هناك منطقة محدودة للغابات المطيرة تختلف فيها كمية الأمطار ، ويختلف كذلك العظاء النباتي ، ويقدر متوسط المطر البسنوى في منطقة تبلغ ثلاثة أرباع هذه الغابة ما بين ٥٩ و ٧٨٧٧ بوصة (موبيل ، ألباما ، المتوسط ٢٧٦٦ بوصة ) ، أما الربع الباقي منها ويبلغ نحو ٥٪ من الاراضي الواقعة جنوب الصحراء - فيتراوح ما بين ٧٨٧٧ و ٠٠٠ بوصة ، وهذا المطر الغزير يسقظ على ثلاث مناطق : (١) اجزاء من غينيا وسيراليون ، وليبيريا ، وساحل العاج ، (٢) حوض الكنفو الأوسط ، (٣) دلتا نهر النيجر وساحل الكميرون ، أما حزام المطر من ١٠٠٠ الى ٠٠٠ بوصة غلا يوجد الا على منحدرات جبل الكميرون .

والغطاء النساتي للفابات المطرة كثيف ، أما النباتات الآخرى التي تنمو حسلال هذه الفابات فتتوقف نوعيتها ومدى تلاصقها على كميسات المطر ، ومعظم حوض الكنغو والمنطقة التي تليه مباشرة في الجنوب ، كان المفروض أن تكون منطقة غابات مطيرة ، لو أن أمطارها كانت غزيرة ، ولكن بدلا من ذلك توجد « غابة جافة » تنمو فيها أشجار من النوع الذي ينفض ورقه في بعض فصول السنة ، كما أن هنساك بعض منساطق متباشرة من الفابات المطيرة على طول الساحل الجنوبي الشرقي (موزمبيق والناتال ) ، هسذه الظاماء على مسدار السنة ، لا الى غزارة هسذه الأمطار على مسدار السنة ،

وباستثناء الساحل الجنوبي الشرقي للقارة للتمثل في أفريقيا شهور مطيرة وأخرى جافة ٤ ويوجد تباين واضح في هذه الشهور بين الشمال والجنوب ٤ ولا تكاد تلحظ آثار الموجات العاصفة بين منطقة البحر المتوسط

<sup>(</sup>١) يقمد مناخ البحر المتوسط . (المترجم) .

« خواسان » ، وليست هناك معلومات مؤكدة عن لغة الأقزام الأولى ؟ ذلك أنهم كانوا يستخدمون دائما لغة من يغزونهم ،

أما نشاة الزنوج فقد كانت أكبر الألغاز التي حيرت الدارسين . وقد كان المظنون أنهم نمط من الكوشيين أو مزيج من الكوشيين والبوشمن والأقزام . أما النظريات القديمة التي كانت تقول بأنهم وردوا من الهند أو اندونيسيا وهاجروا الى القارة دون أن يتركوا وراءهم أي أثر لهم فقد صرف النظر عنها تماما .

وتاريخ هذه التطورات لما قبل عصر التاريخ لا يمكن أن يكون مؤكدا ، وانها يذكر على وجه التقريب انتظارا لمزيد من البحوث ، وهنا لا مد أن نراعي ما يلي :

- ٢ ـ أن الكوشيين الذين كانوا يتميزون بصفات قوقازية دخلوا مصر نحو سنة ...ره ق.م٠
- ٣ \_ أن الزنوج لم يمكن التعرف عليهم قبل سنة ...ر٦ ق.م٠ ( البعض يذهب الى أن ذلك لم يحدث الا بعد ذلك ، حوالى ...ر٤ ق.م٠ ) .

وحين ظهر الزنوج كانوا في الصحراء شمال الغابات المطيرة مباشرة ولكنهم لم يصلوا الى البحر التوسط ، ومن هناك عند نهر النيل الى المحيط الأطلنطي تقريبا ، ويمكن القول بأن أفضل ما يمكن تصوره – رغم استناده الى دليل ضعيف – هو أن الزنوج كانوا فرعا من الكوشيين في أعالى النيل بالقرب من كينيا ، وأنهم انتشروا بسرعة نحو الغرب ، وكما يذكر الباحثون ، فأن الزنوج كانوا أول من احتل الصحراء وسيطروا بسرعة على كل تلك فان الزنوج كانوا أول من احتل الصحراء وسيطروا بسرعة على كل تلك المنطقة ، وأغلبهم كان يتحدث بلغة ( نيجرو – كونجولية Negro-Congo ) وكان يطلق عليها من قبل لفظ اللغة الزنجية ،

وعلى ذلك توجد الأجناس والجموعات اللغوية الأربع الرئيسية في أفريقيا على نطاق يمتد ٢٥٠ ميلا حول بحيرة فيكتوريا ، رغم أننا لا نعرف هل كان لهذه الأجناس أصل واحد ؟ وواضح أن التوزيع الجغرافي لتلك الأجناس في حوالي ٢٠٠٠ ق.م، كان كالآتي : البوشمن ، في جنوب وشرق أفريقيا ، والأقزام ، في قلب الفايات المطيرة ومعظم الفايات الجافة ،

وتشير عددة اكتشافات حديثة الى احتمال أن يكون الانسان الأول قدد نشئ في القارة الأفريقية ويبدو أن الأنواع الأولى من الانسان تشبه الى حد كبير بسواء في المظهر أو السلوك بقائل البوشمن الحاليين والأقزام وسكان أستراليا الأصليين ولم يتفق الباحثون فيما اذا كان القوقازيون والزنوج ينحدرون من هذه الأنواع ذاتها أم من أنواع أخرى لا تتفرع منها (١) ويحتمل أن تكون قبائل البوشمن قد انتشرت أخرى لا تتفرع منها (١) ويحتمل أن تكون قبائل البوشمن قد انتشرت عنوب القارة باتجاه الشرق الى الحبشة ، في حين تسرب الأقزام من غرب كينيا باتجاه الكنفو وساحل الفابة المطيرة في غرب أفريقيا ، فرب كينيا باتجاه الكنفو وساحل الفابة المطيرة في غرب أفريقيا ، أما عناصر « الجنوبيين » Australoids فقد تم امتصاص بعضهم بواسطة العنصرين الآخرين ، وهاجر البعض الآخر عبر قارة آدميا الى أستراليا والجزر الحيطية (٢) .

وقد بدأت عناصر القوقازيين نظهر في غرب كينيا ، وكانوا يسمون بشعب الكابسيين ، أو الكوشيين الأوائل ، أو الحاميين الأوائل ، ولكن لا يمكن الجزم بأن يعتبر ذلك تحولا من سلالة البوشمن الأصلية ، أم أن هذا العنصر تطور تطورا مستقلا ، ومن المعتقد أن هؤلاء القوقازيين قد هاجروا باتجاه الشمال الشرقي الي شبه الجزيرة العربية وغرب آسيا ، وأنهم كذلك هاجروا نحو الشمال الغربي الي مصر وشمال أفريقيا .

ويذهب الدارسون المحدثون (بصفة خاصة جوزيف جرينبرج) (٣) الى أن اسم الكوشيين ينطبق على أصول القوقازيين الأول ، وأن لغتهم الأساسية ينبغى أن يطلق عليها اسم الأفروآسيوية (سابقا حامية). وعلى ذلك يكون البوشمن اسما لسللة أخرى يتحدث أهلها لغة

Adam's Ancestors هُ خَاصِهُ L.S.B. Leakey انظر مؤلفات (۱) انظر مؤلفات (4th. ed.), London, 1953.

وتقرير مؤتمر المعهد الأنثروبولوجي الملكي بعنوان:

Early Human Remains in East Africa (Cambridge 1933) وكذلك نتائج بحوث المؤتمر الأول للوحدة الأفريقية الخاص بما قبل التاريخ (أكسفورد ١٩٥٢) .

<sup>:</sup> انظر التوسع في دراسة هذه النقاط والنظريات الآخرى التالية ، انظر (۲) Sonia Cole, The Prehistory of East Africa, Harmondsworth, 1954; and Henriette Alimen (A. Broderick, transl.), The Prehistory of Africa, London, 1957.

والقوقازيون ، بطول الشواطىء الافريقية والآسيوية للبحر الاحمر ، وفي شمال أفريقيا الساحلية حتى المحيط الأطلنطى ( المغرب ) مسع امتدادات آخرى من شبه الجزيرة العربية ، عبر منطقة ما بين النهرين بالعراق الى أوربا ووسط آسيا ؛ والزنوج ، في الصحراء وفي السافانا شمالى الغابات المطيرة .

ويبدو أن التقسيم اللغوى يساير التقسيم البشرى ، حيث ان القوقازيين الأفروآسيويين قد تحدثوا بخس مجموعات لغوية كبرى ،



السلالات في افتريقيا قبر عام ٢٠٠٠ قبر الميلاد .

وهى : السامية في شبه الجزيرة العربية وما بين النهرين ، والبربرية في الساحل الشمالي الغربي ، واللفة المصرية القديمة ، والتشادية في الصحراء ، واللغة الكوشية القديمة في الحبشة .

وظهرت تقسيمات لغوية أخرى المجموعة النيجرو — كنجولية ، وأهمها لغة الماندى أو الماندجو (غربى الصحراء) ، والزنوج الشرقيين أو الاداماوا الشرقيين ( في الصحراء الشرقية ) ، ثم اللغة البانتوية التى عرفت باسم شحبه البانتو ( في جنوب شرق نيجيريا ومرتفعات الكميرون ) ، أما زنوج وادى النيل الأعلى فيبدو أنهم كانوا يتحدثون مجموعة لغوية متميزة سميت « السودانية » ، ربما كانت خليطا من اللهجات النيلية ، أو اشتقاقا مبكرا من العائلة اللغوية الزنجية . وأنه لن العسير أن يكون الأمر أكثر تحديدا من ذلك ؛ لأن المتحدثين باللغة السودانية كانوا بتلقون الضربات المتكررة ويتعرضون للغزوات التى كان يداهمهم بها قدماء المحريين والكوشيون الاثيوبيون والزنوج الشرقيون فيما قبل ١٠٠٠ م ، ، ثم بعد ذلك العرب الساميون وغيرهم من المتحدثين بلغات الزنوج . هذا بالإضافة الى هجمات تجار الرقيق مما زاد من الإضطراب في المنطقة ، وتوجد مجموعات أخرى غير محدودة الانتشار ، ولم يتناولها التحليل في الصحراء الشرقية ووادى النيال ، لكن باقى القارة الأفريقية تسكنه اليوم جماعات تتحدث باللغة الأفروآسيوية ، والنيجرو — كنجولية ، أو لغة خواسان .

وفي الفترة ما بين ٥٠٠٠ ق.م، كانت في العالم أربع مجموعات من الشعوب استطاعت أن توجد أربع طرق للزراعة مع فاصل زمني كبير ابين تلك الحضارات الزراعية اذ لا يوجد أي دليل على الاتصال بينها عيث لم تتوافر السبل لذلك وأيضا مع الاختلاف بين هذه الحضارات الزراعية من ناحية تنوع المصولات والنظم الاجتماعية .

#### وهذه الحضارات هي:

١ - الفرع السامي من القوقازيين الأفروآسيويين في الأردن ووادى دجلة.

٢ \_ المغوليون في شرق آسيا . .

٣ - الهنود الأمريكيون فيما بين المكسيك وبيرو .

إنوج الماندي في السافانا الأفريقية على امتداد مشارف النيجر بين
 العابات والصحراء الكبرى .

ويحتمل أن تكون مصر القديمة قد تعلمت الزراعة من الأردن

السوداني والبطيخ والقرع والكولا والتمرهندي والسمسم ، ويعتقد الأستاذ ريجلي أن كثيرا من هذه المحصولات قد دخلت أفريقيا في تاريخ مبكر ، ومن المتفق عليه أن أعظم انجاز حدث هو زراعة القطن البرى وتطويع خيوطه للنسيج ، وكذلك استخدام نباتات الزيوت مثل نخيل الزيت ، ويعتقد أن معظم هذه النباتات قد انتقلت زراعتها الى المصريين فيما بين ان معظم هذه النباتات قد انتقلت والشرق ، والمحصولات الأساسية التي آلت من منطقة ما بين النهرين في العراق ومصر عبر وادى النيل كانت الشعير والقهح والفول والعدس والبنجر والبصل واللفت والكرنب والعنب والبطيخ والتين والزيتون والتيل ، ثم بعد وقت متأخر نسبيا حدل الخيار والموز وقصب السكر والزنجبيل وبعض أنواع من الوز من شرق آسيا ه

أما في اثيوبيا مقد زرعت محصولات البن والجرجير بعد أن كانت فنون الزراعة قد انتقلت من الزنوج ومن المصريين ، أما التبغ والخوخ والمذرة ( الأمريكية ) والقرع العسلى والطماطم فقد أدخلها تجار الرقيق الأوربيون ،

لقد استطاع الزنوج ، مند ما يقرب من الفين أو ثلاثة آلاف سنة ، أن يقيموا اقتصادا مبنيا على الزراعة الدائمة في المنطقة الواقعة ما بين الفابة والصحراء ، وهناك ادلة كثيرة على أن المنطقة التي تعرف باسم الصحراء كانت في تلك الفترة أكثر خصيا ، وكانت تستوعب كثيرا من السكان الذين ينتشرون فيها يرعون قطعانهم ، وقد أثبتت بعثة لوت (١) في عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٧ أن الزراعة في تلك المنطقة كانت ممكنة بدون في عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٧ أن الزراعة في تلك المنطقة كانت ممكنة بدون الستخدام الري في معظم أجزائها حتى عام ٢٠٠٠ ق.م، وأن رعى القطعان كان منتشرا حتى ١٠٠٠ ق.م، وأنه كان يمكن رعى الحيل فيها يوفره حتى عهد الرومان ، ولكن في نحو ٤٦ ق.م، وحينما لم تستطع الخيول والثيران العيش في الصحراء قام الرومان بحل هذه المشكلة بجلب الخيول والثيران العيش في الصحراء قام الرومان بحل هذه المشكلة بحلب الأبل من أواسط آسيا واستخدامها في الصحراء ، وعلى كل حال فان الأبل لم تستخدم بكثرة قبل ابتداء القرن الرابع الميلادي (٢) ،

Henri Lhote, "Peinture prehistorique du Sahara" (Catalo- (1) gue of Exhibition, Paris, 1958) and La découverte des fresques du Tassili, Paris, 1958.

والعراق ، في حين انتشرت طرق الزراعـة الزنجيـة بالتدريج نحو الشرق من منتصف النيجر الى أعـالى وادى النيـل ، واستطاعت مصر مزج حضـارات الهلال الخصيب مع تلك الحضـارات الآتية من الزنوج في أول اتصال حضـارى كبير في تاريخ البشرية ، ولكن \_ كنتيجة لذلك \_ كان من الصعب تمييز ما قام به كل فريق على حـدة من الانجازات الحضارية . ولقـد كان المعتقد أن الانجازات التي قام بها الزنوج كانت نتيجة لانتشـار حضـارة ما بين النهرين في العراق مارة بمصر الى زنوج منطقة السافانا . الا أن الكربون المشـع والدلائل الأثرية تدل على أن هناك فاضلا زمنيـا بين الاثنتين ( . . . 0 في الأردن ، وقبل . . . ؟ في أفريقيا ) ، ولم تتصل مصر بأي من الاثنتين الا في تاريخ متأخر جـدا ،

ان تاریخ هـذه التطورات والتحدید الدقیق الاماکنها واهمیتها النسبیة الا تزال موضوعا مطروحا للبحث ، ولکن أقوی التفسیرات اتلك النظریة قد بنی علی أسس أنثروبولوجیة ولغویة من جانب الاستاذ جورج میردوك ، الا أن الاستاذ کرستوفر ریجلی فی بحث المقارن یؤکد أهمیة الزراعــة الفلسطینیة ، ویری أن أول الزارعین الزنوج کانوا فی وادی النیال و وأما من الناحیة النباتیة (Botanical) فان الاستاذ رونالد بورتیر یری أن الافریقیین قـد ابتکروا فن الزراعــة مستقلین دون أن ینقلوهـا من الخصارج ، غیر أنــه یرجعها الی ۱۵۰۰م ، أما الدکتور فیدج فینظر الی هــذه المسألة نظرة تاریخیة ، ویؤید تأریخ الاستاذ بورتیر ، الا أنه یقول ان الزراعــة کانت فی الاماکن السـاحلیة من القارة ، وانها ترجـع الی زنوج نهر النیجر الاوسط ولیست لقبائل الماندی (۱) .

ان من المتفق عليه أن الزنوج كانوا في تاريخ مبكر يزرعون أنواعا من البقليات ( منها الأنواع الرئيسية من السرغم وعدة أنواع أخرى من الذرة الرفيعة والدرز والبامية ) فضلا عن بعض أنواع من اليام والفول

E.W. Bovill, The Golden Trade of the Moors, London, 1958, (7) pp. 42, 48.

George Peter Murdock, Africa: Its Peoples and Their (1) (1) Culture History, New York, 1959, pp. 40-45; Christopher Wrigley, "Speculation on the Economic Prehistory of Africa," Journal of African History, vol. 1. no. 2, pp. 189-203; Roland Porteres, "Veilles agricultures de l'Afrique intertropicale," L'Agronomie Tropicale, vol. V, 1950, pp. 489-507; J.D. Fage, "Anthropology, Botany, and the History of Africa," Journal of African History, vol. II, no. 2, 1961, pp. 302-304.

ان منطقة تزيد في مساحتها عن الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر الآن صحراء مقفرة ، من الصعب أن نتصور أنها كانت في وقت مسامنطقة خصبة يمكن زراعتها ، ولكن الدلائل التي أوردها الاستاذ هنري لوت بالاضافة الى تقارير تجار الرومان ، ثم ما عثر عليه من الآثار ، فضلا عن التحليل الجيولوجي للمنطقة بأكملها حكل ذلك يؤكد هذا التحول الصارخ ، أما اسبابه غليس من اليسير تاكيدها ، الا أنه يمكن القول بأن عوامل التعرية ونقص وسائل حفظ التربة من جانب البربر

ويوجد حاليا بعض مناطق على مشارف الصحراء حيث تمتد المعالم الصحراوية الى الأراضى الصالحة للزراعة لمسافة خمسة أميال في السنة ، ومع أن هذا أمر غير عادى ، لكنه يكفى دليلا على الكيفية التي بها تحولت منطقتان صغيرتان في عصر ما قبل التاريخ الى أرض قفر في مدى ٣٠٠٠ عام تقريبا ،

الساطيين والزنوج في الداخل قد أسهمت في ذلك الى حد كبير .

ولاتساع نطاق الصحراء تدريجيا قيل انها كانت صحراء حية (Living Desert) أجبرت قاطنيها على رد البربر نحو ساحل البحر المتوسط كشريط سكانى ضيق ، ورد الزنوج الى منطقة السافانا ، وفى الألف الأخيرة قبل الميلاد أخذ نطاق الضغط السكانى فيما بعد الصحراء يتسع ، لكن لحسن الحظ كان الزنوج فى ذلك الوقت قد تعلموا كيفية استخدام الحديد ، كما عرفوا الزراعة الكثيفة لبعض المحصولات ، مما أتاح الفرصة لتقدم وسائل الاعالة .

ولربما كان الحيثيون أول من صهر الحديد حوالى سنة ٢٠٠٠ ق٠٥٠ ولم يستعمل هـذا المعدن في مصر الا بعد مضى الف عسام ، وقد عرفت قرطاحة هدذا المعدن نحو سنة ٢٠٠٠ ق٠٥٠ وانتشرت صناعة الحديد في أعالى النيل من مصر في القرن الخامس قبل الميلاد حيث صار انتاج الحديد صناعة كبرى في مرو (على بعد قليل من الخرطوم الحالية) . وتعتبر مرو منطقيا مصدر معرفة الزنوج للحديد ، ولما كان المنتجون النيليون حريصين على الاحتفاظ بسر هدفه الصناعة ، غمن المحتمل أن تكون قرطاحة هي التي علمت سكان غرب افريقيا فن صهر المحتدا المعدن ، حيث كانت الخيول لا تزال تنقل المسافرين بانتظام عبر الصحراء ، وأما الزنوج فقد استخدموا الحديد في ٢٠٠٠ ق٠٥٠ ، والاسلحة الحربية يسرت غزو واستغلال الغابات الاستوائية وفتح المجال الزيادة المطردة في السكان .

ان دور الزراعـة في غزو الغابة المطيرة قـد أصبح احدى المسائل التى يطرحها الباحثون للنقاش ، فالأستاذ ميردوك يعتقـد أن الغـابات المدارية لم تستقر المعيشـة فيها الا بعـد أن أدخلت اليها زراعة البطاطة والموز من اندونيسيا ، ولذلك فانـه من المفترض وجود الأندونيسيين على السـاحل الشرقي للقـارة قبل سنة ، ، ١ ق ، م ، حيث انتقلت المحصولات الجـديدة من هناك بطريقة معقدة على طول الطريق الجنوبي من الصحراء الى حوض نهر النيجـر (١) ، الا أن معظم أقران الأسـتاذ «ميردوك»

- 11 -

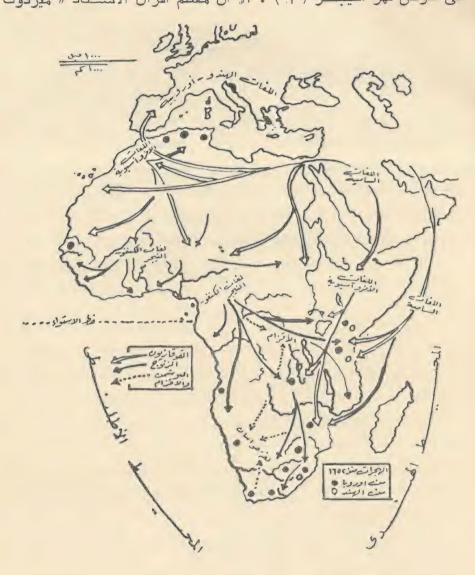

السلالات في افتريقيبا من عام ٢٠٠٠ بعد المبلاد (الهجرات)

<sup>.</sup> Murdock, op. cit. pp. 207-211 : انظر (۱)

القرون المسيحية الأولى أوغل البانتو بعمق الى حوض الكنغو ليقوموا بالرعى والزراعة ، وحملوا معهم فن صناعة الحديد وأخضعوا فى طريقهم الأقزام الصيادين ، واستمر ضعطهم من مرتفعات الكميرون ، لبعض الوقت ، نحو الشرق ونحو الجنوب ، وكانت قبائل البانتو التى انتشرت فى هذين الاتجاهين تهزم وتطرد أمامها الأقزام ، وكانت قبائل البانتو هده هى الأكثر تسليحا والأحسن حظا من ناحية التغذية ، فقد أقامت لنفسها نظما عسكرية وسياسية قوية ، وحين اكتشفت طلائعهم المنتشرة الأرض الخصبة والمنبسطة فى منطقة البحيرات العظمى فيما بين عامى ١٠٠ و ١٠٠ بعد الميلاد ، كان نظامهم الاجتماعي قد تحسن بدرجة أكبر ، ونشأت جماعات مستقلة تتمتع بحكم ذاتي أرقى من زملائهم الذين تركوهم وراءهم في الكميرون وفي الغامات المطبرة .

وبعد أن تركت هذه القبائل \_ المتحدثة بلغة البانتو \_ منطقة الغابات انطلقت بسرعة لتحتل منطقة السافانا المكتشفة حديثا ، فعلى سبيل المثال نجد قبائل الباتونجا (السورو الحديثين) (١) قد أوغلوا جنوبا في القرن العاشر حتى وصلوا الى جنوبي روديسيا حيث حققوا درجة من الوحدة أكثر قوة من باقى قبائل البانتو المهاجرة ، كما تحركت مجموعات أخرى من البانتو ببطء أكثر تجاه مصب الكنغو وأنجولا .

وعلى هـذا فقد انتشرت صناعة الحديد عبر الصحراء الأفريقية على محدى ١٢٠٠ سنة ، ما بين ٢٠٠ ق.م، بين الزنوج في سافانا النيجر و ٠٠٠ م، بين بانتو الباتونجا في جنوبي روديسيا ، لكن لا يرجع الفضل كله لهم ، وقبل أن يصل الانتشار من الكميرون الي جنوب منطقة السافانا كانت بعض الشعوب التي تنطق بلغة خواسان قد تعلمت فن صناعة الحديد ورعى الماشية ، ربما من الجماعات الصغيرة من الكوشيين الذين قد يكونون أدخلوها معهم حتى حوض نهر الزمبيزي في العصر السيحى ، ولقد اكتشف ديزموند كلارك (٢) مؤخرا أن البانتو قد وصلوا الى هذه المنطقة بعد أن بدأ أهل خواسان يعرفون صناعة الحديد بمدة تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة سنة ، لكن لم يكن صناعة الحديد بمدة تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة سنة ، لكن لم يكن هناك انتاج هام منه حتى استطاع البانتو ادخال بعض مهاراتهم في تلك

يردون بأن هذا الوجود الاندونيسي ربما كان في الفترة ما بين ٢٠٠ و ٩٠٠، وفي مدغشقر وليس في شرقي القارة ، ويرون أيضا أنه ربما كان من السهل ادخال أي محصول جديد بواسطة طرق التجارة المشهورة حينئذ من الهند والبحر المتوسط ، وأن هذه الأغذية الجديدة لم تكن ضرورية ليمكن ولوج الغابة المطيرة .

ولقد انتشرت معرفة صناعة الحديد وربما المحصولات الجديدة عند البانتو (1) الذين عاشوا حياة أقرب ما تكون الى حياة الفابة في مرتفعات الكميرون ، وكان دخول هذه المهارة الجديدة وحدها ، أو بالاشتراك مع المحصولات الجديدة ، من الأسباب الأولى في الانفجار السكاني عند قبائل البانتو على نطاق غير مألوف ، واستطاع الزنوج في الشمال والغرب أن يستفيدوا من الأرض التي كانت تحت أيديهم بمعدل أكبر ، الا أن قبائل البانتو اندفعت في البداية نحو الغابة المطيرة التي يحتمل أنه لم تكن تسكنها في ذلك الوقت سوى أعداد متفرقة من الصيادين الأقزام ، وأن الانفجار السكاني ليس من الأمور المعتادة الا أنه يبدو أن الصين القديمة ، وأوربا الحديثة ، وكذلك البانتو في العصر المسيحي ، قد خصعت كلها لهذه الظاهرة ومن الصعب تحديد الأسباب التي أدت الى ذلك ، ولكن ربما نهضت حالة البانتو كدليل يصلح لشرح هذه الظاهرة في كل الحالات الآخرى .

ويبدو أن انفجارا سكانيا مشابها وان كان أقل في الدرجة وقد أتى من شبه الجزيرة العربية عابرا اثيوبيا الى حدود مملكة مرو في القرون السابقة مباشرة لميلاد المسيح وقد اخترق أهل سبأ الذين يتكلمون السامية من اليمن الى مرتفعات الحبشة واضطر الكوشيون الأفروآسيويون الذين كانوا مقيمين هناك أن ينتشروا في شرق أفريقيا وربما أقام بعضهم بعيدا الى الجنوب حتى موزمبيق ويحتمل أن كلا من الكوشيين وأهل سبأ قد تعلموا فن صهر الحديد في أثناء تلك الفترة ربما من مملكة مرو التى كانت في طريقها الى الاضمحلال وكما يحتمل أن يكونوا قد استخدموا آلات حديدية لقطع أحجارهم المعروفة .

لقد كان انتشار البانتو وليس الكوشيين هو العامل الأكبر في ايجاد التغيير الكبير في الجغرافيا البشرية لوسط وشرق وجنوب أفريقيا • ففي

Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, London, انظر (۱) 1960, p. 214.

J. Desmond Clark, the Prehistory of Southern Africa (7) Harmondsworth, 1959, p. 283.

<sup>(</sup>۱) هي عناصر تتحدث بلغة البانتو ولو أنها تغلب عليها الصفات الزنجية ، لكن جرى العرف على تمييزها باطلاق اسم المجموعة اللغوية عليها .

الصناعة ، وقد واجه الكوشيون القوقازيون الذين علموا صناع الحديد الخواسيين – رعوس الحراب المتقدمة الصنع التي كان يستخدمها الباتونجا ، ويمكن أن نلمس النتائج الثقافية لذلك في تاريخ شرق أفريقيا بعد القرن العاشر ،

وفي جميع الأحوال ، فانه يمكن القول بأن احتلال البانتو لمنطقة جنوب وشرق أفريقيا كان هو العامل الحاسم في تطورها التاريخي ، وقد أقام البانتو الذين استقروا على شسواطيء مجموعة البحيرات العظمي ، في مجتمعات منظمة واستوعبوا مؤثرات الكوشية تدريجيا ، واستمر بعض هؤلاء في التوغل من البحيرات نحو الشاطيء الشرقي محتلين بعض أجزاء من « تنجانيقا » وكينيا في الفترة ما بين ١٠٠٠ و ١٥٠٠ ق.م، ، وفي طريقهم اصطدموا بالبوشمن الذين انتهى وجودهم : اما بالذوبان ضمن هذا المد من البانتو ، واما بنقص عددهم ، فصاروا توابع لهم تماما ، كما حدث مع الأقزام في الغابات المطيرة .

وأما الموجة الثالثة من البانتو فقد جابهت وهى فى طريقها نحو الجنوب على طول ساحل الأطلنطى – الغابات الجافة ثم قبائل البوشمن وكانت قبائل البانتو المستقرة قرب مصب نهر الكنغو أقوياء فى القرن الخامس عشر ، وكانت لهم صلات وثيقة بالبرتغال ، فى حين كانت فروعهم التى استمرت فى الاندفاع نحو الجنوب الى أرض البوشمن تواجه أرضا قاطلة .

وقد نشات عن هذه الاتصالات الأخيرة بين البانتو وغيرهم ظاهرتان حيرتا الباحثين ، ومصدر هدفه الحيرة هو وجود شعوب تتكلم « لغة خواسان » مثل البوشمن ، ولكنها تختلف في مظهرها الجسمائي ، فقئه من هدفه الشعوب تتكون من مجموعة من الزنوج المستقرين الذين يشتغلون بالزراعة ويحتمل أنهم انحدروا من البانتو المصاربين نتيجة الاختلاط الجنسي بنساء البوشمن ، أما الظاهرة الأخرى فكانت من الهتنتوت الذين كان يعتقد أنهم خليط من الكوشيين الاثيوبيين والبوشمن في كينيا ( 1 ) ، لكن المعتقد في الوقت الراهن أنهم نوع من البوشمن تعلموا رعى الماشية من البائد ، وعلى ذلك أمكنهم أن يحسنوا نوع غدائهم فصاروا أكبر حجما من البوشمن العاديين ( ٢ ) .

لقد درج الأوربيون على الاعتقاد بأن المجتمعات الأفريقية كافة تأخف نبنوع واحد متشابه من التنظيم الاجتماعي والسياسي ، الا أن البحوث الحديثة قد كشفت النقاب عن اختلافات بينة في التكوين القبلي الأفريقي . ولربما كان صحيحا أن القبائل في فترة ما قبل التاريخ كانت تسير على نمط واحد باحترام النظام الأموي (Matrilineal) عن النظام الأبوي (Patrineal)

لكن التحول عن تقاليد النظام الأموى الى النظام المعقد المتبع في الوقت الراهن يرجع الى المؤثرات العسكرية والزراعية على مدى السائل السائل نجد أن النظام الأموى يرتبط بالقوقازيين ، وكذلك بالزنوج الذين انتشروا — كما انتشر البائتو الجنوبيون — بشكل شبه عسكرى ، كما يرتبط بمن كان نظام حياتهم الاقتصادى قائما على الزراعة المستقرة والتجارة مشل القبائل الكبرى في غرب أفريقيا في منطقة السافانا ، أما النظام الأموى فقد استمر شائعا بين من تبقى من سكان الصحراء وبين زنوج المغابة الاستوائبة في غرب القارة ، وكذلك بين قبائل البائتو في الغابات الجافة في أواسط أفريقيا ، وسواء أكان قد جرى تتبع سليم من الناحية النظرية لتحولهم أم لا ، فان الاختلافات في النظم الاجتماعية — في أفريقيا كما في أوربا — من المحتمل أن تكون عشوائية ومحلية أكثر منها شاملة وثابتة .

وهناك بعض التخمينات والنظريات المتضاربة فى تغير الهيكل المجغرافي البشرى لأفريقيا فى عصور ما قبل التاريخ ، الا أنه على أى من الأحوال فان اللتأمل فى الاعتبارات الرئيسية التى أوردناها فى هذا الفصل لا شك سيزيد من عمق ادراكنا لتاريخ أفريقيا فى هذا المجال .

C. Meinhof, Der Sprachen der Hamiten, Hamburg, : 1912: Isaac Schapera, The Koisan Peoles of South Africa, London, 1930.

<sup>.</sup> Murdock, op. cit., pp. 52-53, 56-57 : كدلك انظر تعليقات : . Greenberg, op. cit., pp. 80-87 (۲)

الجنوا الأولي أفريقيا القديمة

## القبائل والإمبراطوريات الأفريقية

كان الاتصال المبكر بين الزنوج المشتغلين بالزراعة في غرب القارة والقوقازيين الذين عرفوا صناعة الحديد من أهل مصر وشمال أفريقيا ، بداية لمرحلة طويلة من التبادل الثقافي والتجاري بين المنطقتين ، وكانت كل من قرطاجة والجمهورية الرومانية تهتم بالمتاجرة مع الزنوج ، فقت كانت البضائع كالعاج والذهب وبعض الرقيق تتجه نحو الشمال ، في حين يأتي الزجاج والملح ، وربما النبيذ والقمح ، من المنطقة المطلة على البحر المتوسط متجهة نحو الجنوب .

أما المواصلات عبر الصحراء فقد كانت صعبة دائما ، وخصوصا بعد أن تعذر استخدام الخيول ، الا أن التدرج في استخدام الجمال للنقل والانتقال في بداية العصر المسيحي كان أحد العوامل المنشطة للتجارة في تلك المنطقة ، كما ساعد ذلك على هجرة بعض البربر من الشمال الى جنوبي الصحراء ،

وكان الملح من المواد النادرة في منطقة السودان الغربي فيما بين الصحراء الكبرى والغابة المطيرة ، وكان تقهقر الصحراء التدريجي سببا في دفع الزنوج السودانيين بعيدا عن مصادر الملح الذي كانوا يحتاجون اليه باعتباره مادة هامة في حفظ الأطعمة وتخزينها ، وفي حفظ الكثير من الأشياء .

ولم يكن الحصول على الملح في جنوب الصحراء ميسورا الا بعمل شاق يتمثل في تقطير الحشائش ، أو بنقله خلال الفابات المطيرة من الشواطيء المدارية للمحيط الأطلنطي الجنوبي ، ولانه كان ذا أهمية كبرى لدى الزنوج فقد تولى البربر مهمة انشاء الملاحات في شمال الصحراء الوسطى ، وأصبح سلعة أساسية يبادلونها بالذهب والعبيد الذين كانوا يستخدمونهم بالتالى في تصنيع المزيد من الملح .

وكان الاعتماد بعد ذلك ، على جمال البربر في نقل البضائع ، سببا في تعليم الزنوج المشتغلين بالزراعة في السودان فن التجارة ، وفي توصلهم

المات المالية المالية

النهر ، ثم يعودون بعد ذلك حيث يكون التجار الفانيون قد كدسيا كميات الملح بجانب الذهب ، فيأخذون الملح ، أو يدعون الاثنين ، الملح والذهب ، اذا تراءى لهم أن كمية الملح لا تكافىء ما قدموه من ذهب .

ولقد وفدت الى أفريقيا من ناحية الشرق شعوب من القوقازيين ينطقون اللغة السامية قادمين من جنوب شبه الجزيرة العربية ومن مملكة سبأ ، وكان كثير من التجار والمهاجرين يعبرون البحر الأحمر بصفة مستمرة متجهين الى مرتفعات الحبشة في الألف الأولى قبل الميلاد ، ثم انتقلت حكومة سبأ وقامت في القرن الرابع الميلادي مملكة اكسيوم

الى نوع من التنظيم السياسى ، وكانت نقطة تلاقى البربر والزنوج هى نهر النيجر بطوله فى الطرف الجنوبى من الصحراء ، حيث كان البربر يعملون فى نقل الملح .

وكان النيجر في ذلك الحين بهثابة شريان حيوى للاتصال ، يهتد من الشهرة الى الغرب بالنسبة لمنطقة السودان ، كما كان موصلا من الشمال الى الجنوب للي مناجم الذهب (التي يحتمل أنها كانت قرب منبع النهر في موضع غينيا الفرنسية الحالى) ، والى مستهلكى الملح على طول النهر المهتد من غينيا الى نيجيريا ، ومن المعتقد أن من بين الذين أسهموا في تلك التجارة فئات من تجار اليهود في قرطاجة الرومانية ومدينة قورينة الاغريقية ، ممن طردوا عبر الصحراء عقب نشوب احدى الثورات في القرن الثانى الميلادى ، حيث أقاموا على طول نهرى النيجر والسنغال .

وقد ذكر بعض الرحالة من تجار العرب في القرن العاشر أنهم سمعوا من بعض الرواة السودانيين: « أن بعض البيض كانوا يحكمون وادى نهر النيجر في الفترة ما بين القرنين الخامس والثامن ، وبعد ذلك أتى حاكم من قبيلة الماندي أو الماندنجو يدعى سونينكي فأسس أسرة حاكمة زنجية » . وسواء صحت تلك الرواية أم لا فانه من الواضح أنه في الفترة ما بين القرن الثاني والقرن الخامس – أصبح من الضروري ايجاد نوع من التنظيم الاداري والتمركز التجاري في تلك المنطقة ، عندما بدأت قبائل الماندي تعمل في التجارة عن طريق قواقل الابل متبادلة الملح

وليس هناك من يدعى أنه يعرف لغة هـذه الدولـة السودانيـة \_ والتى كان يطلق عليها حينئـذ اسم غانا \_ لكن علماء الآثار اكتشفوا أن هناك مدنا كانت تعتمد في حياتها على التجارة الواسعة ، وتدل الوثائق التي أمكن العثور عليها ، على وجود نظام ملكى قوى كان يتبعه نظام لادارة الضرائب ومقار لاقامـة التجار البربر والرعايا الزنوج ، ولقـد استطاعت حكومـة غانا أن تستولى على ادارة مناجم الملح الواقعـة في منتصف الصحراء ، في حين بقيت مناجم الذهب على مشارف حدودها الجنوبية في يد القبائل الأخرى ،

ولقد سيطر المزارعون السودانيون على مفارق الطرق ، في حين أدار البربر « مراجل » اعداد الملح وقوافل الابل ، وكانوا يطلقون على الطريقة التي يتم بها تبادل الذهب بالملح اسم « التجارة الصامتة » ، حيث كان رجال القبائل المشتغلون بمناهم الذهب يتركونه ( خاما ) على حافة

أو أثيوبيا ، كذلك انتشر اليهود - الذين تشبتوا في مختلف أنحاء العالم - والمتحدثون بالسامية في أنحاء القارة ، الا أن وجودهم ظهر في مصر بصورة أكبر ، وكانوا يميلون الى الأخذ بالحضارة الهيلينية .

وقبل أن يحل القرن الرابع صارت المسيحية هي العقيدة العالبية في شمال أفريقيا وحوض النيل الأدنى ، كما في كل أنحاء الإمبراطوريسة الرومانية ، وكانت قد اكتسبت مركزا قويا حول قرطاجة القديمة ، في حين انتشرت الديانة القبطية الأرثوذكسية في مصر ، ومنها انتشرت الى أعالى النيل ، لتصبح هي العقيدة الغالبة في مملكة مرو التي أطلق عليها السيحيون اسم النوبة ، وكذلك الحال في أكسيوم ، وكانت هذه الديانة الجديدة قادمة من فلسطين والشرق أساسا ، ولكن الدين اعتنقوا الديانة المسيحية في أفريقيا كانوا من أهلها الأصليين ولم يكونوا وافدين من الديانة المسيحية في أفريقيا كانوا من أهلها الأصليين ولم يكونوا وافدين من الصحراء كانوا قد اعتنقوا المسيحية ، ولجئ بعضهم الى الصحراء التي الحتاروا القام فيها ليتمكنوا من ممارسة شعائر دينهم ، لذلك يمكن القول بأن المسيحية انتشرت في شرق القارة في حين لم يتيسر لها النفاذ الى الغرب عبر الصحراء ، ويعتقد البعض أن البربر من غير المسيحيين قد دخلوا المعتقدات الدينية القرطاجية في مملكة غانا الزنجية ( 1 ) .

وفى مستهل القرن السابع كانت المسيحية ذات أثر ملموس فى كل أفريقيا ، شمال الغابات المطيرة ، فيما عدا غانا ووادى نهر النيجر ومنابع النيل ، وكانت الحبشة تشتهر بأنها النطقة الوحيدة التى اعتنق أهلها الدين المسيحى وتمسكوا به بشكل واضح .

وظهر الاسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيرة العربية ، وأخذ ينتشر حتى احتل مركزا عاليا لا يزال يحتفظ به شمال الغابات المطيرة ، وفقدت المسيحية بالتالى معظم مواقعها الأولى ، ولم تظهر مرة ثانية في افريقيا الى أن بدأ الأوربيون في نشرها ثانية بعد انقضاء ألف سنة .

Eva L.R. Meyerowitz, The Akan of Ghana, London, 1958;

Basil Davidson, Old Africa Rediscovered, London, وكذلك 1960, pp. 68-70; and Maurice Delafosse, Haute-Senegal-Niger, 3 vols., Paris, 1912.

ولقد قاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه من مكة التى. آذتهم الى المدينة التى ناصرتهم ، وكان ذلك عام ١٢٢م وهذه هى الهجرة التى يتذذها المسلمون ومعظم الأفريقيين فى مناطق السامانا والصحراء اليوم بدءا للتقويم العربى .

ولقد توفى النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى أواخر السنة العاشرة من الهجرة ، أى فى يونيو علم ١٣٢م تاركا كتابا مقدسا هو القرآن الكريم يحتوى تعاليم دينية واجتماعية وسياسية مكنت العرب الرحل الول مرة من أن يأخذوا بالتنظيم المبنى على أساس من عقيدة عالية . وليس على أساس مجموعات منقسمة ترتبط كل منها برابطة الدم ، وصارت هذه القبائل المنقسمة أمة واحدة تحت لواء تشريع عقائدى فى صحراء شبه الجزيرة العربية – لكن استلزم الأمر عدة شهور لفرض الوحدة على شبه الجزيرة العربية .

وبمجرد أن شعر هؤلاء البدو بوجود تنظيم يجمع بينهم ، تولدت لديهم الرغبة في نشر عقيدتهم الى منطقة الهلال الخصيب ، وفي بوم الأحد « يوم عيد الفصح » من عام ١٣٤م — وبعد مرور أقل من سنتين على وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، أمكن لهؤلاء البدو الفاتحين أن يهزموا البيزنطيين المسيحيين ويحاصروا دمشق ، ثم سقطت في أيديهم معظم منطقة الهلال الخصيب المهتدة من فلسطين الى بلاد الفرس في مدة لم تتجاوز ثلاث سنوات ، ومرت جيوش الخليفة عمر بن الخطاب عبر برزخ السويس لتعبر النيل بالقرب من القاهرة في ربيع عام ١٦٠م ، وبعد أربع سنوات أخرى كانت أفريقيا من مصر الى قرطاجة تدفع الجزية

ولكن المسيحيين ظلوا مسيطرين على النوبة في منتصف وادى النيل ، وكذلك على أرض البربر غربى قرطاجة ، الا أن الهجمات البيزنطية المضادة والنزاع الداخلي على الخلافة بعد وفاة عمر تحالف بعضها مع بعض لتمنع المزيد من التوسع الاسلامي على مدى جيل آخر ، لكن العرب تمكنوا في الفترة من ١٧٠ – ١٨٣م من اخماد تمرد قرطاجة وطردوا البيزنطيين من المنطقة التي تعرف الآن باسم الجزائر ، وبذلك وصلوا الى المحيط الأطلنطي . ولكن القلاقل التي تسبب فيها البربر دفعت العرب الى التقهقر الى مصر ، ثم عادت الجيوش العربية مرة أخرى لتحتل المنطقة احتلالا دائما بعد مرور ربع قرن من الزمان ،

<sup>(</sup>١) انظر بصفة خاصة:

وتمكن العرب من قهر البربر المتمردين ، مما شجع جيوشهم بقيادة طارق بن زياد على الاندفاع الى أوربا عام ٧١١م الذى سمى المضيق الذى يمر منه الجبل الذى يشرف على هذا المضيق باسمه ، واحتلوا اسبانيا ، ثم غزوا غرنسا ، ولم يمكن وقف زحفهم شمالا الا بعد ٢١ سنة ، ولقد تمكن المور ( وهم خليط من العرب والبربر ) من تثبيت مواقعهم في جنوب جبال البرانس ، وكانت اسبانيا المسلمة تعتبر في المبدأ موقعا متقدما للخليفة العربي المقيم في دمشق .

ولكن ما أن حل عام ٧٥٧م حتى صارت اسبانيا من الناحية الفعلية دولة مستقلة تحت حكم أسرة حاكمة أخرى .

ولقد اتسمت الـ ٣٥٠ سنة التالية بالمنازعات الدائمة بين أفراد الأسرة المالكة ، وتزايد الشقاق بين العرب والبربر والاسبان المسلمين لل يود أن يحظى لنفسه بأكبر قدر من مزايا الحكم ، وتوقف المد الاسلامي ، وتزايد الاستقلال المحلي في كل منطقة من العالم الاسلامي عامة بما في ذلك أفريقيا للهمكان غربي السويس كانت توجد فئة صغيرة من الفرسان العرب تحكم عن طريق جهاز من أهل البلاد المدين اعتنقوا الاسلام ، ولم تكن الثقة متوافرة بين هؤلاء الفرسان والجهاز الذي يحكمون عن طريقه ، ولم يكن هناك تشابه يجمع بين والرعية ؛ اذ لم يكونوا قد اعتنقوا الاسلام عن اغتناع تام ،

واندلعت الحروب التي كانت سببا في اتلاف نظم الرى والزراعية ، وعريت الغابات من أشيجارها التي استهلكت في بناء السيفن للحرب أو للقرصنة ، وصارت الأراضي الخصية صحراء قاحلة لسوء استخدامها ، وأمكن للبربر أن يستولوا على السيلطة بعض الوقت ، الا أن الخليفة الفاطمي في القرن ألحادي عشر تمكن من أن يبعث بجيش قوامه ...ر.٢ غاز من الهلاليين توجهوا من شبه الجزيرة العربية الي شمال أفريقيا ، وكان هؤلاء الهلاليون هم الموجة الأولى من الناطقين بالسيامية الذين مكنوا تلك الأصقاع ، والذين استطاعوا أن يطردوا البربر من المناطق السياحلية ويسيطروا على مجتمع شمال أفريقيا ، وحولوا الاسلام هناك من اعتباره عقيدة للحاكمين الى عقيدة للجماهير كافة .

وترتبت على ذلك نتيجتان بالنسبة لأفريقيا ؛ فقد صارت المنطقية

التى تمثلها الآن ليبيا وتونس أقل خصبا من ذى قبل ، مما دعا كثيرين من عابرى الصحراء أن يبحثوا عن طرق أخرى جديدة لم يلحقها الدمار فى أقصى الغرب فيما يسمى الآن بالمغرب . كما أن بعضا من البربر فضلوا الهجرة عبر الصحراء ليقيموا الى جانب شاطىء الأطلنطى غرب امبراطورية غانا على قبول السيطرة العربية وتعاليم الاسلام التى رأوا فيها قيدا على حرياتهم . وقد أطلق هؤلاء البربر اسم قبيلتهم «صنهاجة» أو «السنفال» على النهر الذي كانوا يعيشون على امتداده ، ولكنهم كانوا مسلمين اسما ولم يستمسكوا بالاسلام كعقيدة .

وبين الحين والحين كان بعض حكام البربر يؤدى فريضة الحج الى مكة ، ومما يذكر أنه في بداية القرن الحادى عشر قام أحد شيوخهم ، ويسمى يحيى ، بأداء تلك الفرميضة ، وعند عودته تأثر بأحد علماء الدين المسلمين ، يدعى ابن ياسين ، فأحضره معه ، لكن أتباع يحيى لم يكونوا على نفس القدر من الحماسة الدينية ، فطردوا ابن ياسين هذا وأتباعه الى جزيرة في نهر السنغال ، فأطلق على هؤلاء المطرودين المعزولين اسم « المرابطين » ، فاستحوذوا على حب الناس لهم حتى المرتدين عن دين الاسلام ، ثم عادوا بعد ذلك ليحكموا دولة صنهاجة . وفي عام ١٠٤٢م بدأت تظهر بينهم الدعوة للجهاد لتنقية الاسلام مما دخل عليه من الشوائب والبدع .

وقد تمكن المرابطون أتباع ابن ياسين من اخضاع بربر الصحراء ، النين لم تكن عقيدتهم الاسلامية قد رسخت ، وضمهم تحت لواء ابن ياسين ، وهاجموا معا الوثنيين وزنوج غانا عام ١٠٥٤م ، كما استطاعوا أن يضموا اليهم خلافة المغرب بعد ذلك بثلاث سنوات .

أما في اسبانيا فان تنظيم رجال العصابات المسيحيين كان قدد أخذ في التحسن ، كما أن استمرار الشقاق بين حكام المسلمين كان أحد الأسباب التي دعت الوالي (يوسف) .الذي خلف ابن ياسين في قيادة المرابطين – أن يستخدم جيشه القوى لاقرار النظام في اسبانيا . وبذلك عادت الوحدة الى صفوف المسلمين الاسبان بعد أن أمكنهم أنزال هزيمة ساحقة بالمسيحيين عام ١٠٨٦م ، مما مكن ليوسف أن يستولى على السلطة المطلقة في المنطقة كلها من شامال اسبانيا حتى

الغابات المطرية الأفريقية ، ولم يكن من المسهل أدارة مثل هذه الامبراطورية الشاسعة التي لم يكن يجمع بينها أي نوع من الانسجام ، وسرعان ما استقل المرابطون الذين هاجموا غانا وسقطت في أيديهم عام ١٠٧٦م وانفصلوا عن جيوش يوسف في الشمال .

ولم يستمر نفوذ المرابطين الا فترة وجيزة ، شانهم في ذلك شان اصلاحات « ابن یاسین » . لکن حدثت تطورات کثیرة ، فقد اتحد المسيحيون الاسبان للدفاع عن أنفسهم لأول مرة ، ثم تحول الوضع من الدفاع الى الهجوم ، ومنذ ذلك الوقت فقدت غانا مجدها السياسي والاقتصادي ولم تستعده بعد ذلك ، فقد حلت المنازعات القبلية محل الحكم المركزي ، وتعددت مظاهر الاستقلال المحلى في المناطق الواقعية جنوبي الصحراء ، وسادت هذه النزعة وتغلبت على المصلحة الوطنية ، واستمرت امبراطورية غانا حتى القرن الثالث عشر ، ولكن لم يتسن لها أن تبلغ ما كانت قد بلغته من عظمة سابقة .

وأصبح الاسلام هو العقيدة المعلنة لغانا وللدول الزنجية الأخرى في منطقة السودان الغربي ، لكن فضل كثيرون من أهل المنطقة أن يهاجروا على أن يقبلوا العقيدة الجديدة ، وكان من بين هؤلاء قبائل الفولاني رعاة القطعان الذين اتجهوا شرقا نحو ما يسمى الآن بشمال نيجيريا ، ويحتمل أن يكون بعض آخر قد أصبح هو الطبقة الحاكمة في قبائل الآكان على حافة الصحراء .

وفي بدايـة القرن الثالث عشر أمكن لبعض القبائل الغازيـة السيطرة على كل أو بعض الأجزاء من مملكة غانا لفترات وجيزة 6 الا أن أشد المسلمين تمسكا بدينهم - وهم زنوج مللي - أمكنهم السيطرة الكاماية على المنطقة بعد عام ١٢٣٥ ، وعاد للمنطقة الاستقرار السياسي والازدهار التجاري الذي كان يعتمد على التجارة عبر الصدراء يتبادل الذهب والملح ، وظلت امبراطورية مالى متباعدة عن المحيط الأطلنطي لبعض الوقت تحتل الطرف الغربي لنيجيريا الحالية . وكانت هدده الامبراطورية معروفة جيدا للأروبيين في القرن الرابع عشر ، ولربما كان ازدهار امبراطورية مالى أنشط وأكثر الفترات اشراقا في تاريخ أفريقيا قبل مجىء الأوربيين ، ولقد خلقت رحلة حاكم مالى ، الشيخ منسى موسى ، الذي سافر الى مكة عام ١٣٢٤م عن طريق مصر - كما يروى تجار

البندقية \_ أسطورة تدل على مظاهر الثروة والبذخ تناقلها الناس في مصر والطالبا ليعض الوقت ، فقد روى تجار العرب في العصور الوسطى أن « تميكتو » \_ التي حلت محل خيام مدينة غانا في عام ١١٠٠ باعتبارها مركزا تجاريا لأفريقيا \_ صارت مركزا للمباني المشيدة بالطوب ، وصارت مركز اللتعليم الاسلامي تحت حكم منسي موسى .

ولم تستطع امير اطورية غانا أن تدير مناجم الذهب التي كانت تعتمد عليها في ثروتها ، وكذلك لم يتمكن المرابطون ولا حتى امبراطورية منسى موسى من ذلك . وفي كل تلك الحالات الثلاث كانت الثروة تكمن في التجارة التي لم يكن يتسنى لأحد أن يجنى ثمارها الا عن طريق حكومة منظمة . وكان في استمرار هـذا الوضع مدعاة للفزو من جانب من يستطيع أن ينظم نفسه بدرجة أكبر ، أو من يستطيع الوصول الى مناجم الذهب . وكانت الثروة التي اشتهر بها منسى موسى سبيا في اثارة الرغية لدى العرب المفارية والزنوج ، وبالتالي الأوربيين ، لمحاولة السيطرة على تجار مالي ٠

ولقد ثار بعض الزنوج من أهل سنفاى الذين كانوا يمقتون حاكم مالى ، ودخلوا مدينة تميكتو عام ١٤٦٨ ، وانهارت أمامهم تدريجيا امير اطورية مالى . وكان قليل من هؤلاء قد اعتنق الاسكلم ، الا أنه في عام ١٤٩٢ حدث انقلاب اسلامي تولي عرش سنغاى على أثره أحد المسلمين الزنوج ، يدعى « آسكى العظيم » الدي اشتهر برغبته في الاصلاح ، وكان مثقفا ذا قدرة على التنظيم ، فتمكن من أعادة معظم رعاياه الى الاسلام ، وحظى بمساندة علماء المسلمين ، وقام بعدة حركات بهدف احياء تعاليم الدين الصحيحة . وسقطت في يده معظم مالى وأرض الهوسا ، ولكن \_ كما حدث مع المرابطين تماما \_ ما لبثت جدنوة الاصلاح أن خبت وتحولت الى منازعات وشقاقات للاستيلاء على السلطة ، مما كانت نتيجة أن عادت كل من الهوسا ومالى الى الظهور مرة اخرى في شكل امبراطوريات ضعيفة في القرن السادس عشر . ورغم أن هذه القلاقل لم تؤثر في الازدهار الاقتصادي لنطقة السودان الا أن قوتها السابقة قد اختفت عندما بدأ الأوربيون في استكشاف الشاطيء الغربي من القارة .

وتزايدت المطامع في شمال الصحراء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وكانت الغزوة الوحيدة عبر الصحراء منه توسيع (م ٣ - افريقيا)

وفي عام ١٥٩٠ أرسل جيشا عبر الصحراء يقوده خصى أسباني يدعي جودار Judan . وقد هلك ثلاثة أرباع هذا الجيش من العطش في مسيرة امتدت خمسة أشهر دخلوا بعدها مدينة تمبكتو ، وتم لهم الاستيلاء على امبراطورية سنغاى بعدد سلسلة من المعارك الضارية ، ولهذا نال جودار رتبة الباشوية أو أمير السودان ، لكن رغم هذه الانتصارات لم يتمكن المغاربة من التقدم لأكثر من حوض نهر النيجر ، ولم يستطيعوا بلوغ مناجم الذهب .

ولقد تسببت هده الغزوات في اغلاس خزائن المنصور ، وأيقن أن السودان كان منطقة فقيرة ، بل ان التجارة أصابها الكساد ، واتضح لله أن التجارة من خلال الأوربيين لله الذين كانوا قد وصلوا الى ساحل غينيا لله أن يتولى هو أمر الطريق الصحراوى في غمار تلك القلاقل ، وقد أصيب المنصور بخيبة الأمل ، ففضللا عن النفقات التي تكدها كان عليه أيضا أن يواجه التمرد في الداخل وفي سنغاى ، كما كانت تساوره الشكوك في اخلاص القائد الاسباني ، وانتهى به الأمر الي أن عين قائدا غيره وصار يضطهد العاملين في مدارس ومكتبات تميكتو حتى انسم حكمه بالقهر والفوضي .

ولقد خاقت الثورات التى نشبت على مشارف هذه المنطقة المحتلة عددا من الدويلات المتناحرة التى تضمر كل منها الانتقام من الأخرى ، وتأخذ بالنعرة القبلية . وتخلت المغرب عن هذا المشروع نهائيا في عام ١٦١٨ ليتولى كل واحد من « الباشوات » المرفهين حكم منطقة مستقلة . وكان هؤلاء الباشوات ، الذين نصبوا أنفسهم ولاة ، منطقة مستقلة . وكان هؤلاء الباشوات ، الذين نصبوا أنفسهم ولاة ، يحكمون لفترة ثم ينتهى حكمهم بتتابع لا يعرف نظاما محددا ، وانهارت التجارة والزراعة ، وأضحت المدن الواقعة على نهر النيجر الأوسط خرابا بعد أزدهار ، وابتلعتها الصحراء حتى أطلق عليها اسم « أشباح العواصم » للطغاة المحليين الحاكمين ، واضمحلت الأرستقراطية الحاكمة من المور المسلمين في تمبكتو تدريجا ، واختلطت دماؤهم مدع أهل البلاد الأصليين ، وانتهى الأمر الى أن أطاح بها الزنوج عام ١٧٨٠ .

وجاء دور البرتغال لتكون ثالث الغزاة لمنطقة السودان ، وقد كانت البرتغال احدى المالك المسيحية الصغيرة في الشمال بأوربا ، وكانت البرتغال في الأصل جزءا من قشتالة ، احدى المالك المسيحية في حشمال اسبانيا ، وبعد الكفاح ضد الاسلام ، وبعد الغزو المسيحي



المرابطين هي غزوة أهل المغرب في القرن السادس عشر ، فقد استطاع المنصور ، بعد تهكنه من سحق غزوة برتفالية ، أن يجمع شتات أتباعه ويرسل حملة ضخمة للاستيلاء على مناجم الذهب جنوب الصحراء ، ويبدو أنه — من موقعه في الطرف الشمالي على الطريق التجاري الصحراوي الطويل — لم يكن على علم بأن تلك المناجم كانت وراء الطرف الجنوبي لمنطقة الحضارة السودانية ، وجهز لهذا الغرض كهيات ضخمة من القماش لصنع الخيام وعددا من البنادق تبرعت بها لجيوشه اليصابات ملكة انجلترا التي كانت ترغب في الاسهام في تسليح صديقها المنصور الذي يعيش بالقرب من أعدائها في السائيا ،

واستطاع المنصور أن يسيطر على مناجم ملح سنغاى شمال الصحراء ،

وأبحرت السفن البرتفالية الأولى في عسام ١٤١٨ ، واشترت الشحنات

وبدأت تجارة الرقيق المربحة تجتذب اليها للمرة الأولى اهتمام

اصحاب المسالح التجارية من الأوربيين ، لكن حركة الاستكشافات خمدت

البعض الوقت اغقدان الأمير الملاح ، وربما أيضا لأن الغابات المطيرة

لم تكن تغرى بولوجها ، وفي عام ١٤٧٠ نشطت جركة الكشف مرة أخرى

وأمكن النفاذ الى الغابة من خلال المنطقة \_ حيث تنمو أعشاب السافانا

ممتده حتى البحر \_ والتي تسمى غانا في الوقت الحالي ، وتم عبور خط الاستواء لأول مرة في التاريخ الأوربي ، كما تم العثور على الدهب وتبر الذهب بوفرة خيلال هذا المهر الى الغابة ، وبسبب ذلك سمى

التساطىء في تلك البقعـة باسم « المينا » وسمى المنجم نفسه باسم

« ساحل الذهب » كما أنشئت مستوطنة تجاريـة سميت « المينـا »

ويبدو أن المستكشف كريستوفر كولوميس ؛ الجنوى الأصل ، الذي

اكتشف أمريكا فيما بعد ، قد زار هذه المستوطنة التجارية بعد سنة

أو سنتين من انشائها (١) ، فقد كان يعمل لحساب البرتغال مندذ

١٤٧٧ كصانع للخرائط ثم كضابط في البحرية فاكتسب مهارة في الرحلات

المحيطية ولم يفكر في البحث عن المساندة لرحلته الشهيرة تحاه الغرب

عليها ، وأنها أكثر ملاءمة من السفر يطريق الصحراء ، وكان الأمر يتعلق

بعامل الزمن فحسب . كما أثبت ذلك المغاربة في أيام النصور بعد ذلك

بقرن من المزمان حين حققت التجارة الأفريقية في نمطها وفي تقدمها ثورة

ولقد أثبت المواصلات بطريق البحر حينئذ أنها وسيلة يمكن الاعتماد

الأولى من الذهب المهام والرقيق من البربر في منطقة أرجين (على ساحل موريتانيا الحالية) في عام ١٤٤٤ ووصلت بالفعل الى الغابات المطيرة

قبل أن يتوفى هنرى الملاح في عام ١٤٦٠٠

في عام ١٤٨٢ .

· 1817 & Y1

وانيار دولة المرابطين في القرن الثاني عشر ، منحت البرتفال للنبلاء الفرنسيين الذين اشتركوا في الحرب الصليبية الاسبانية ، لكنهم تحدوا

وكان أحدد قادة البرتف ال الأمير هنرى أصغر أبناء ملك البرتفال م وكان على دراية كبيرة بالجغرافيا وفن الملاحة التي استقاها من المتبات العربية في المناطق التي استعادها البرتغاليون ذاتها وقشتالة ، وقد قرر هــذا الأمير \_ الذي لقب بالملاح والذي اشتهر بالخيال الواسع والجد والثقافة \_ أن يتخطى كلا من شعب المور والصحراء الأفريقية الصعبة الاجتياز ، وأن يصل الى مناجم الذهب بطريق آخر هو طريق البحر . ويبدو أن هذه الفكرة ، وليست الرغبة في الحصول على الرقيق أو الوصول الى الهند \_ هي التي أوحت اليه بانشاء معهد للملاحة في ميناء ساجر Sagres (نهز) ، وأن يبعث بحملات على طمول الساحل الغربي للقارة .

ولقد لعبت المسادفة دورا كبيرا ، سواء في طريقة الملاحة ذاتها أو في عدم دقة تحديد مواقع مناجم الذهب • لكن الصيادين البرتفاليين كانوا يذهبون الى مدى لا يقل عن ١٥٠٠ ميل من بالدهم موغلين في الأطلنطي ، وكان للجغرافيين العرب فضل كبير في اعطاء دلائل ذات قيمه كبيرة عن الشماطيء الأفريقي الى الجنوب حتى سير اليون الواقعة على الحافة الشمالية للغابات الاستوائية .

( \* ) أنظر موقع هذا الميناء على الخريطة (صفحة . ؟ ) .

(١) لزيادة التحقق من هذه الأحداث ، أنظر: Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea, 2 vols., Boston, 1942, vol. 1, pp. 53-54, and p. 59, n. 23.

سادتهم القشتاليين وأنشاوا دولة ملكية مستقلة بمساعدة انجلترا وطردوا المسلمين من بلادهم ، تم ذلك قبل أن تستطيع قشتالة نفسها أن تحرر بلادها منهم بمائتي عام ، وكانت الخطوة المنطقية التالية هي أن يمدوا الحرب الصليبية الى المسلمين في أفريقيا التي استحوذت على اهتمامهم ، وانتهى الأمر بهجومهم على مدينة سبته في المغرب عام ١٤١٥م . ولم يكن الوازع السديني لديهم بأكثر أهمية من رغبتهم في السيطرة على. تجارة ذهب السودان ، الا أن قبضة المفارية على تلك التجارة كانت قوية فأجبروا البرتغاليين على التراجع بعد صمودهم في حصار استمر ثلاث سنوات .

عميقة ، ولم يكن الدهب الذي يستجلبه البرتغاليون يأتيهم عن طريق المسادر التي كانت تعتمد عليها غانا ومالي ، بل كان يأتيهم من مناجم جديدة في الغابة المطيرة التي تقع خلف السافاتا القريبة من الشاطىء ويبدو أن اكتشاف هدده المناجم ووصول الزنوج الى الساحل قد حدث قبل وصول البرتغاليين الى هناك ببضع سنوات .

ولقد شجعت الاضطرابات الدينية والسياسية في السودان – ابتداء من القرن الحادي عشر في عصر المرابطين الى وقت احتلال المغاربة لتلك المنطقة – بعض الزنوج من غير المسلمين أن يخرجوا عن نطاق الامبراطوريات القوية وينظموا أنفسهم عسكريا ، لا سيما ما حدث بين بعض القبائل في غرب وجنوب وادى النيجر المزدهر ، فقد ظهر تحالف قوى بين قبائل الأكان الوجودة في جمهورية غانا الحالية ، لأن الزنوج من غير المسلمين بدأوا في دخول الغابات بأعداد كبيرة حيث اكتشفوا الذهب وحساروا يقيمون على سياحل غينيا .

ان معلوماتنا عن التطور الذي حدث على هذا الشاطئ يعوزها كثير من الدراسة ، الا أنه يمكن افتراض اتجاهات عامة : منها أن الزنوج الذين كانوا يستخدمون الحديد بمهارة قد انتقلوا الى المنطقة الواقعة غرب دلتا النيجر منذ أكثر من ٢٠٠٠ سنة مضت ، في نفس الوقت تقريبا الذي بدأ فيه الرنوج المتحدثون بلغة البانتو شرقى هذه الدلتا ينتشرون وينشئون عددا من الجتمعات المستقلة ، وقد عثر على اشكال بشرية مصغرة منحونة باتقان حول منطقة « نوك » Nok جنوبي السافانا فيما بين ٩٠٠ ق م و ٢٠٠ م .

وتمثيل حضيارة النوك يحولا من استعمال الخشب والحجر الى استعمال الخديد في غرب القيارة ، وقد كانت أفكار النوك هي طلائع أشكل الفن التي تحولت فيما بعد الى فن تشكيل الصلصال والبرونز في وسط جنوب غرب نيجيريا ، وقد استطاعت حضيارة « بنين » – التي تعتبر رافدا من حضيارة النوك – أن تطور صناعة الحديد الى مستوى رفيع نحو ، ١٤٠ ميلادية ، وقد استطاع غنانو « بنين » أن يشكلوا بعض التمايل البشرية والدينية التي توجي برقة الحس والفن، أما المجتمعات الأخرى – وعلى الأخص مجتمع اليوروبا وأتباعهم من الداهومي – فقد كانوا المناز المناز المناز عمالة الناز عمالة المناز ال



هجرات المرنوج باتجاه ساحل غيسا ( خلاك الفرة من الفرن الأول الخالف عثر الميلادى)

10. م كان ذلك سببا في اتحادهم للدفاع عن كيانهم ، فتحول هـذا الفن الى انتاج الأسلحة ، واضمحلت حضارة « بنين » في القرن السادس عشر تحت وطأة الضغط العسكرى من جانب قبائل اليوروبا من جهـة ، وانتشار الثقافـة الحديثـة التي أتت في ركاب التجار والمبشرين البرتغاليين من جهـة أخرى ،

وفي شرق وشمال شرق دلتا نهر النيجر – بين جماعات البانتو وغيرهم من الزنوج وحول مرتفعات الكميرون – لم يكن هناك تنظيم بين القبائل الزنجية التي تركزت في تلك المناطق على الرغم من أن اغلبهم عاش في هذه المنطقة لبضعة آلاف من السنين ، أما في منطقة السافانا شمال المرتفعات فقد عاش الزنوج هناك منذ عصور ما قبل التاريخ ، وربما كانوا من قبائل اليوروبا والداهومي الذين تحركوا عبر النهر الي غرب نيجيريا وقت ميلاد السيد المسيح ، وبعد ذلك جاءت قبائل الهوسا الذين وصلوا تلك المنطقة في القرن العاشر تقريبا ، ويحتمل أنه كان هناك بعض عناصر البانتو شمالي نيجيريا – وتوجد حاليا بقايا منهم متناشرة – ولكن انتشار البانتو كان في معظمه نحو الجنوب منطاقا من الكميرون وليس جهة الشمال ، ومن المحتمل أن شعب « الجا » (Ga)

الذين يعيشون في الوقت الحالى في وادى نهر الفولتا الأدنى في دولة غانا الحالية - كان يعيش أيضا هناك ، حيث يبدو من عاداتهم وتقاليدهم أنهم قضوا بعض الزمن في شمال نيجيريا ومنها بدأوا في الهجرة مند . . ٩ عام تقريبا .

مرامارور (۱۹۳۹) مرامارور (۱۹۳

ويعتقد شعب « الجا » أنهم قد وصلوا الى منطقة فولتا حوالى علم ١٣٠٠ م في حين تظهر معظم الدلائل أن شعب الآكان انتقل من الطرف الجنوبي من دولة غانا القديمة أو مالي الي الطرف الشمالي للغابة المطيرة في غانا الحديثة ما بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م ، ثم عبرت قبائل الآكان مخترقة الغابة المطيرة وسمت نفسها الآشنتي ، ويفترض أنهم اكتشفوا الذهب

في القرن الخامس عشر وبدأوا يكونون حلف عسكريا في القرنين السامع عشر والثامن عشر و الثامن و الثامن

وهناك غرع آخر من قبائل الأكان يسمى « الفانتى » تنقل حول الغابة المطيرة واستقر في شريط من السافانا عند ساحل الذهب يقع غرب شعب « الجا » . لكن الى أى مدى يمكننا أن نصدق العرف ؟ والى أى حد تندمج قبيلة مهاجرة بأخرى أو بالسكان الأصليين في المناطق التي استقرت فيها وسيطرت عليها ؟

ومعلوماتنا عن الهوسا قايلة نسبيا بالرغم من أنهم تركوا وشائن مكتوبة لكنها أعدمت في أثناء ثورة للمسلمين منذ ١٥٠ علما . ولربما كان هؤلاء الهوسا غزاة من البربر ، وربما كانوا زنوجا ذوى حضارة من البربر أنشاوا انفسهم على أنقاض الزنوج الأصليين ممن اشتغلوا عالزراعة . والحقيقة أن الهوسا كانوا تجارا منظمين استطاعوا أن ينظموا أنفسهم في مجموعات من المدن . ولقد أسهم تحالف ملوكهم ونظمهم الادارية السليمة في بقاء حكمهم كأقلية غازية لجموع الشعب الأصلى . وكانت هذه النظم الحكومية تستمد تعاليمها من القرآن ، ولقد تخصصت الهوسا في صنع الأقمشة الرقيقة والمحنوعات ولقد تخصصت الهوسا في صنع الأقمشة الرقيقة والمحنوعات الجلدية والرقيق الذين يمكن جلبهم أو بيعهم شرقى دلتا النيجر . وكانت مدن الهوسا تتاجر عبر الصحراء مع الإمبراطوريات عبر النيجر موات الأوسط ، وصع زنوج اليوروبا والجا . ولعلنا نتساءل : هل كان الجا جماعات لجأت الى هذه الجهات فرارا من الغزاة الدنين استمروا في علاقاتهم التجارية لكنهم استعادوا حريتهم ؟

ومن الصعب القول بأن الزنوج قد عاشوا في أعداد كبيرة في الفابات المطيرة فيما قبل القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وكذلك من العسير الاعتقاد بأن الأكان كانوا قوما من اللاجئين أتوا في أعداد كبيرة من أقصى الشمال ، وتشبه لفتهم الى حد كبير لغة جيرانهم من عسكان الفابات لكنها تختلف تماما عن أى لغة في وادى النيجر الذي يدعون أنهم أتوا منه ، وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أنهم عاشوا ليدد طويلة في داخيل أو في جنوب الفابة المطيرة ، كها لا يعنى أنهم لم يتأثروا بسكان الشمال ،

وقد يفسر هدا بأن الشعوب التي كانت تتكلم لغة الجا والآكان عاشت لفترة طويلة في الطرف الجنوبي لمنطقة السافانا في أعلى منطقة الغابات بعيدا عن الشاطيء ، ولكنهم استمدوا حديثا تقاليد وعادات ونظما في الحكم وحتى أرستقراطية حاكمة من الأماكن التي ادعوا أنهم جاءوا منها ، وعلى ذلك يمكن القول بأنهم تقهقروا نحو الساحل ونحو الغابات الطيرة مند سنة ، ١٣٠ كوسيلة لتفادي سيطرة الاسلام والقلاقل التي كانت تعم وادى النيجر حينئيذ .

ويمكن رؤية نموذج آخر لذلك في السكان الأصليين الزنوج داخل الفابات المطيرة فيما يعرف حاليا بدول ساحل العاج وليبيريا وسيراليون . اذ يبدو أن قلة من هؤلاء الزنوج في هذه الناطق دخلوا الفابه في وقت متأخر نسبيا ، ممن لم يكن لهم رغبة في اعتناق الاسلام والخضوع لسيطرة الحكومة المركزية ففادروا منطقة السافانا هربا من الاسلام ومن الوقوع تحت طائلة الحكومة المركزية ، لكنهم لم يتلقوا المؤثرات ولا الضغوط التي حدت بالأكان للتحالف والاتحاد .

وهناك مجموعة متناثرة من القبائل في غرب أفريقيا في منطقة تمتد ما بين السنغال حتى منطقة دول الهوسا ويسمون « الفولاني » ، وهم قوم من الرحل لم تكن لهم دولة تحمل طابعهم ، وانما كانوا يحتمون في مجتمعات أخرى في جزيب ووسط مناطق السافانا ، ويدعى شعب الفولاني أن أصولهم بيضاء مما دعا بعض الباحثين الى ارجاع ذلك الى اتصالهم بالبربر على حين تذهب الآراء الحديثة (١) الى أنهم في الأساس زنوج أتوا من غرب القارة ، وقاوموا الاسلام لعدة قرون ، وربما يكون هدذا ، أو ميلهم الى الرعى ، هو الدى دفعهم للهجرة المستمرة ، ومما لا شك فيه أن بعضا منهم كان يقطن على متسارف دولة غانا القديمة لهين أغار عليها المرابطون ، ويبدو أن انتشارهم قد تزايد منذ ذلك الحين حيث كانوا يوجدون كأقليات في حماية بعض الدويلات في منطقة السافانا المنتشرة ما بين السنغال وأرض الهوسا حتى القرن الثالث

وفى اثناء الفوضى التى سادت المنطقة عندما قام المغاربة بغزواتهم فى القرنين السادس عشر والسابع عشر بدأ شعب الفولانى يلعب دورا سياسيا ملحوظا فى سياسة الدويلات التى كانت تناوىء أمراء شهمال أغريقيا ، وكانت جماعات منهم توجد فى ذلك الوقت فى منطقة فوتاجالون ( داخل غينيا الحالية ) ، وفى أرض الهوسا حيث كانوا يزاولون الرعى كما كانوا أقلية من الوثنيين ، ولو أن نسبة كبيرة منهم كانوا يعيشون بين ظهرانى الهوسا فى المدن حيث حدث اختلاط بينهما بالمصاهرة مما أدى الى اعتناقهم الدين الاسلامى ، وقد عاش رعاة القطعان من الفولانى فى أغلب الأحوال فى وئام مع السكان الأصليين من المشتغلين بالزراعة ، وباستثناء سكان السواحل – فقد انقضت ثلاثة أو أربعة قرون قبل أن يكون للكشوف والتوسع الأوربى تأثير مباشر فى معتقدات السكان الدينية ، وقد أدى التأثير الأجنبى غير المباشر منذ ، ١٤٥ الى تغيرات جذرية أثرت تأثيرا جوهريا فى مجرى تاريخ غرب أفريقيا ،

Joseph H. Greenberg, Studies in African: انظر بصفة خاصة (۱) Linguistic Classification, New Haven, 1955, pp. 24-32.

# الروت

نقد ودرد الرق \_ أي حيازة الانسان للانسان كمتاع شخصي \_ في أفريقيا ، كما وجد في جهات أخرى من العالم منذ أزمنة سحيقة تعود الي ما قبل التاريخ . الا أنه كان في مراحله الأولى ظاهرة غير خطيرة ، محدودة الأثر ومنطقية ، اذ كان الاسترقاق وسيلة لادارة واستخدام المجرمين والمتذمرين وأسرى الحرب في أغراض الانتهاج لدى مجتمعات الرحل التي لم يكن يتوافر لديها حكومات مجردة ولا سحون لتطبيق القوانين . ولأسباب متعددة لم تكن فكرة التنكر للمسادىء الانسانية والشخصية الفردية المرتبطة عادة بالرق موجودة - اذ لم تكن لدى المجتمعات الأفريقية فكره محددة عن حقوق الملكية الخاصة ، ولذلك فان الحقوق الشخصية والظروف العامة للعبيد كان يحكمها العرف والمسئولية الجماعية الأفريقية . كما كان الرق في أفريقيا يمتد لفترة محدودة من الزمن تطول أو تقصر حسب طبيعة الجريمة التي اقترفها العبد أو حسب ظروف أسره 4 فلم يكن الأسر أمرا دائما . وكان في الامكان أن يسترد العبد حريته سواء بالسلوك الحسن أو بشرائها ، فقد كان مالك أعبد مسئولا عن الحفاظ عليه وحمايته ، على أن يقوم العبد بأداء قدر مخصص من العمل دون أجر ، ومع ذلك فكان يسمح له في وقت فراغه أن يحوز ممتلكات منقولة يستطيع أن يشتري بها حريته ليدخل المجتمع مرة أخرى كعضو له منزلة حسنة .

وظلت هذه الشروط المخففة للرق سائدة مادام العبيد يباعون الى مجتمعات مجاورة تعتنق نفس الأسلوب ، الا أن الصعوبات والمساوىء كانت تثور من المبدأ لو بيع العبد الى مجتمع آخر يامسك بنظرية الملكية الفردية وبدوام الاسترقاق ، وهذا تماما ما حدث حينما بيع بعض

الزنوج من العبيد لدول منطقة البحر المتوسط القديمة حيث كانوا يواجهون بهذه الظروف التى ذكرناها . لكن مع انتشار الاسلام فأن القرآن قد قضى بالمعاملة الانسانية للرقيق .

وقد ظهرت نماذج من الاسترقاق الكلى فى شمال أفريقيا وفى مصر مند القرن الحادى عشر حين أحكم العرب قبضتهم على نهاية الطرق التجارية عبر الصحراء من ناحية البحر المتوسط، وانتشر الاسلام ووصل الى منطقة السافانا تحت راية المرابطين، فازداد حجم التداول فى تجارة الرقيق، ويبدو أن معظم الرقيق كانوا أسرى حرب وضحايا الإغارات التى قامت بها الامارات فى منطقة السافانا على طول الطرف الشمالي من الغابة المطيرة.

وكانت أكبر مصادر الرقية — من الزنوج ، وبخاصة قبائل البانتو الذين لم يهاجروا الى غابسة الكنفو ، والذين عاشو جنوب شرق أرض الهوسا ، فقد كانوا عبارة عن أعداد كبيرة من القبائل الصغيرة التى تفتقر الى التنظيم الذى يكفل لها الحماية ، وكانت تدفع للحرب بعضها ضد البعض الآخر بهدف توفير أسرى للتجار ، ولقد ازداد الطلب على هؤلاء الرقيق بعد سقوط الدولة البيزنطية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين كان الغزاة الاتراك يحتاجون الى توابع شخصية والخامس عشر حين كان المعزاة الاتراك يحتاجون الى توابع شخصية الزنوج وصلوا الى مناصب ادارية هامة في ظل سلطان القسطنطينية — الا أنه كانت تجرى لهم عملية « التعقيم » باستمرار مخافة نشوء دعوى وراثية على تلك المناصب قد تزاحم الاتراك في سلطانهم .

ولقد نشطت قبائل الهوسا في توريد هؤلاء « الخصيان » وتجهيزهم لمتلك الرحلة ، وكانت عمليات الاسترقاق تتم بشكل مخفف بين قبائل البانتو التي هاجرت الى داخل الغابات من الكميرون في أثناء العصر المسيحي ، كما كانت هناك منافسة لمحاولة السيطرة على منطقة خط

تقسيم مياه نهر الكنفو ، وتسببت في خلق مجموعات منتظمة نسبيا من التبائل التي استطاعت أن تغير على جيرانها من آن لأخر ، وكان الأسرى فتيجة هذه الإغارات يؤخذون عبيدا ، الا أن المحتمل أن يكون أكبر مصدر للرق هو ما كانت تطلبه القبائل المنتصرة من القبائل المهزومة في شكل جزيه واجبة الدفع قوامها أعداد معينة من العبيد ، ولم تكن هناك سوق أو تجارة لهؤلاء الأسرى ، ولكن أذا أمكن استيعابهم داخيل أفراد القبيلة المنتصرة فأن ذلك كان يعنى تعزيز قوة رئيس هذه الجماعة في قبيلته وفي نطاق المنطقة التي يمتد نفوذه عليها .

ويبدو أن المستكشفين البرتغاليين الأوائل قد اشتروا أول شحنة رقيق من تجار على شواطىء السنفال وموريتانيا في منتصف القرن الخامس عشر ، وبعد وفاة الأمير هنري الملاح عام ١٤٦٠م صار البرتغاليون يستجلبون الرقيق من مناطق شتى عن طريق مختلف الوسطاء من الزنوج والبربر في النطقة المتدة ما بين نهرى السنفال وجاميا -في حين استجلب بعض آخر بالاغارة في شمال غربي الغابـة الاستوائية ، لكن هـذا كان يكلف الأوربيين ثمنا باهظا من النفوس والمال لا يتكلفونه في عملية الشراء السلمي . وفي عام ١٤٨٢ وحين استقر البرتغاليون في منطقة « المينا » على ساحل الذهب كان تركيزهم منصبا على الحصول على الدهب ؛ اذ أصبح في امكانهم جلب الرقيق بالقرب من البرتغال حول الرأس الأخضر بما يكفى الاحتياجات الأوربية من العبيد . وعقدت في « المينا » عدة اتفاقيات صع قبائل الفانتي على طول الساحل لبادلة الذهب بالملح والأقمشية والحملي والآلات ، وكانت علاقات البرتغاليين بهدده القبائل علاقات صداقة ، اذ أن البرتغاليين الم يحاولوا أن يتخطوا هؤلاء الوسطاء من رجال القبائل للوصول بأنفسهم الى المناجم ، أو ليمارسوا علاقات مباشرة مع المنتدين من الأشاتي في الداخيل .

ولقد زارت بعض البعثات التبشيرية وبعض التجار منطقة « بنيان » في غرب دلتا نهر النيجر ، لكن هـذه البعثات لم تمكث طويلا ، واستطاع البرتغاليون أن يوغلوا على الساحل جنوبا حتى اتصلوا بقبائل البانتو في حوض الكنغو ، اذ تحول اهتمامهم للبحث عن أسطورة المملكة المسيحية التي يقوم على رأسها القديس يوحنا في شرق القـارة ، وكذلك للسيطرة على طريق الهند ، وفي عـام ١٤٨٣ م طلب حـاكم قبيلة « المانيكونجو »

مساعدته لتدعيم نفوذه وأبدى اهتماما بالديانة المسيحية ، ومع أنه تم كشف رأس الرجاء الصالح بعد ذلك بأربع سنوات ، الا أن البرتغاليين كانوا قد اثروا الاهتمام بالمانيكونجو كخطوة في سبيل الوصون الى الشرق الذي بدأ اهتمامهم يتحول اليه .

وفى ربيع عام ١٤٩١ م وصلت بعثات تبشيرية تحمل بعض المبعوثين والمرشدين الفنيين الى الكنغو كما تحمل بعض الهدايا والآلات . وتم تعميد رئيس قبيلتهم المدعو نزنجا كنوو Nzinga Knuwu وحنا الأول ، وعند معاهدة صداقة مع الملك يوحنا الثانى ملك البرتغال ، وسمح بتأسيس مستعمرة برتغالية صغيرة على بعد البرتغال ، وسمح بتأسيس مستعمرة برتغالية صغيرة على بعد فرق من الداخل عند مبانزا Mbanza مركز القبيلة ، وساعدت فرق من المانيكونجو على القضاء على الثورة التي نشبت ، لكن حين أصبح الملك يوحنا الثاني أكثر اهتماما بالهند ، أخذت مملكة البانتو تضمحل ، واضطرت البعثات التبشيرية للانسحاب للساحل مع الأمير مبيما نزنجا Mbemba - a - Nzinga الذي أصبح – بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى ، تثقف خلالها بالثقافة البرتغالية – بعيدا عن حياة البيانية و

وخلال المنفى استطاع عدد من الذين رحلوا من البرتغال من الساخطبن على النظام القائم هناك أن ينتجوا السكر في جزيرة ساوتومى الاستوائية المهجورة على بعد ١٠٠ ميل شمال الكونغو ، وقد وفدوا الى الأراضى الأصيلة بالقارة لأول مرة حوالى عام ١٥٠٠ لشراء العبيد اللازمين لزراعتهم ، ووجدوا ضالتهم المنشودة عند اللاجئين من المانيكونجو وبعد وفاة أبيه تسمى مبيمها باسم الفونسو الأول ، وتغلب على المغتصب لعرش أبياه ، وأطلق على عاصمة ملكه « مابنزا » اسم سان سلفادور ، وفي عام ١٥٠٨ توالت البعثات التبشيرية لمساندة حكم الفونسو ذي الميول وفي عام ١٥٠٨ توالت البعثات التبشيرية لمساندة حكم الفونسو ذي الميول الأوربية المسيحية ، ولكن نشاط البرتغاليين كان قد تحول لغزو الحيط الهندي عام ١٥٠٩ م .

وكان أهتمام البعثات التشيرية مركزا على الاماء والعبيد أكثر من تخليص النفوس ، مما أدى الى اضمحلالها بالتدريج ، واصبح في وسع الحاكم الشرعى لساوتومى مراقبة الاحتجاجات والاستغاثات التي يبعث بها الفونسو الى لشبونة ، وأصدر عمانوئيل ، الملك الجديد للبرتغال ، أوامره لتصحيح هذا الموقف لكنه لم يستطع أن يفرض ارادته على أتباعه ،

وظل الفونسو يمثل القوة الدافعة للنقدم ، فقد بنى عددا من المبانى على النمط الأوربى في (سان سلفادور) ، وأرسل أبناء الزعماء الى البرتغال ، وقد نذر ابنه للكنيسة وأصبح راعيا لكنيسة الكونغو ، وكان بذلك أول زنجى ينحو هذا النحو ، لكن ساوتومى جذبت الكثيرين من طلاب العلم السابقين .

وحاول الفونسو تقوية البعثات التبشيرية ، لكن ظلت التقاليد المتعاقة بأسرى الحروب تتحكم في بلده ، وكان الأسرى الذين يؤخذون في مثل هذه المعارك يرحلون التي ساوتومي ، على أن هذا لم يربك الفونسو ، فقد كان معتادا غارات تجار الرقيق ، كما أنه صدق باخلاص ما كان يدعيه البرتغاليون من الفوائد التي تعود على هؤلاء العبيد من تعميدهم وتبشيرهم ،

وفي الثلاثينات من القرن الثالث عشر ظهر عدد من التجار البرتغاليين، الجدد وبعثاتهم التبشيرية في المانيكونجو ، وظلت تلك المملكة في حالة من الفوضي المدبرة نتيجة دسائسهم الداخلية حتى صار من الصعب على أي ملك من أهل الكنغو أن يسيطر عليها ، ومع ذلك بقيت هذه الأسرة الزنجية المسيحية تحكم حتى القرن السابع عشر ، وقد نصب بطريرك للكونغو من البرتغاليين ، على نمط الكاتدرائية البرتغالية في سان سلفادور حتى عام ١٦٧٦م لكن كان مقره الرسمى أنجولا .

توالت البعثات التبشديرية الجديدة بين الحين والآخر الى سان سلفادور ، بل وافتتحت كلية كهنوتية لاعداد القساوسة من الأفريقيين في منتصف القرن السابع عشر ، وكان ماك الكونغو يعتبر في نظرهم من المسيحيين ، لكن كانت مملكة الكونغو تدفع الجزية للبرتغال ابتداء من عام ١٩١٠ ، وعاد سكانها بعد ذلك الى الوثنية في عام ١٩١٥ ، ولم يحل عام ١٩١٠ الا وكانت كل آثار مملكة المانيكونجو وسان سلفادور قد تلاشت ، وظلت البرتغال تعتبر الكونغو حليفا لها حتى سلفادور قد تلاشت ، وظلت البائتو يذكرون من هذا العهد سوى أسم عام ١٨٨٠ م حيث لم يبق البائتو يذكرون من هذا العهد سوى أسم الفونسو ) وتجارة الرقيق ، وبعض التمائم التي ترجع الى أصل مسيحي ، ولقد كانت هذه التجربة مثيرة حقا ، اذ لم يستطع البرتغاليون أو ملوك المانيكونجو حل المشكلة الناجمة عن الصراع بين القيم الأوربية والتقايد الأفريقية

لقد كان الفونسو ، ومعه حكام البرتغال من ناحية ، يودهن المسيحى انشاء دولة سياسية مركزية في الكونغو يعتنق أهلها الدين المسيحى وتأخذ بالنظم الادارية وبأساليب الثقافة الأوربية ، في حين نجدهم من جهة أخرى يسمحون باستمرار النظام القبلي للبانتو ووجود دويلات مفككة تستطيع أن تستجلب لهم الرقيق عن طريق تشجيع التشاحن بين القبائل مما يحول دون الاستقرار الوطيد ، وكان نبلاء البرتغال في الشبونة وتجار الرقيق ورجال الارساليات البرتغاليون يشجعون وجود مثل هذه الجماعات المتنافرة في الكونغو ونظام أسرى الحرب بما وجود مثل هذه الجماعات المتنافرة في الكونغو ونظام أسرى الحرب بما أية قبيلة من قبائل البانتو من الاطاحة بالمانيكونجو مادام في الامكان أية قبيلة من قبائل البانتو من الاطاحة بالمانيكونجو مادام في الامكان استحلاب الرق نتيجة لذلك ، فقد كان ازدهار تجارة الرقيق يرتبط بانتشار حالة الفوضي في المنطقة ،

وفى بداية القرن السادس عشر \_ فى أثناء حكم ألفونسو فى أوج تجربة الكنفو مع البرتغال \_ كانت سوق الرقيق مقصورة على ما تحتاج الديه مزارع جزيرة سان توماس ، وكانت البرتغال وأسبانيا تستجلبان ما تريدانه من رقيق الى سان دومنجو من قبائل السانغال وغامبيا .

وفيما بعد عام ١٥٣٠ استطاع التوسع الاسباني في كوبا وأمريكا ، بالاضافة الى استيطان بعض البرتغاليين في البرازيل التي كانت تشكيب من قلة عدد السكان ، أن يخلق سوقا جديدة للرقيق في أفريقيا ، كما خلق أسواها هائلة ما كان يستطيع اشباعها سوى عبيد سنغامييا . وقبل عام ١٥٥٠ م ابتدأت مناجم الذهب بالقرب من منطقة الميناء تنضب ، وعلى ذلك اتجه جلاب الرقيق من قيائل الفاتي نحو امداد الأمريكتين بالرقيق ، واقترب تجار الرقيق من بنين ، الا أنهم ركزوا اهتمامهم على المانيكونجو التي كان اعتماد اقتصادها على تجارة العبيد سببا في انهيار الثقافة الأوربية فيها .

وأصبحت مصالح البرتغال في حوالي منتصف القرن السادس عشر مبعثرة على شواطيء ثلاثة محيطات مما عمل على استنزاف مواردها البشرية المحدودة ، فالاحتكارات التجارية ، والمزارع ، ورجال الارساليات ، كانوا يمارسون نشاطهم في البرازيل (قصب السكر) وسنغامبيا (\*)

(\*) يطلق المؤلف هذا اللفظ على المنطقة التي تشمل حاليا السنفال وغامبياً . ( المراجع ) .

وساحل الذهب والكونغو ( الرقيق ) ، وفى شرق افريقيا والخايج الفارسي والهند والملايو وجزر الهند الشرقية والصين واليابان ( التوابل والسلع الكمالية ) .

وكانت السفن البرتفالية تهد الإمبراطورية الاسبانية في أمريكا ما تحتاج اليه من الرقيق ، وقد حاول النجار البرتفاليون السيطرة على التجارة المارة بالمحيط الهندى وفي شرق آسيا ، واستمرت حهلاتهم العسكرية ضد المور المعاربة ، وباستثناء البرازيل ، كان لزاما على البرتفال ألا تحاول التوغل في الداخل ، فلجأت الى الاعتماد على الجزر القريبة من الشواطىء الأفريقية حتى يهكن وقاية رعاياها – نظرا لقلة عددهم – من مباغتة الأعداء ومن شر الأمراض الفتاكة التى تنتشر في الداخل ، وكانت محطة المينا على ساحل الأطلنطى لأفريقيا هي المحطة الرئيسية للبرتغال ، أما البعثات التشيرية والمراكز التحارية في كل من الكنفو وبنين فقد توقف نشاطها وانتقل مركز الثقل الى جزر الرأس الأخصر وساو توماس حيث تحول الاثنان الى « اصطبلات » للعبيد – الأخصر وساو توماس مع عدد كبير من أصحاب المزارع الأوربية ، واستمرت ساو توماس مع عدد كبير من أصحاب المزارع الأوربية ، واستمرت الرقيق كانت أشد ،

ولقد أدت قسوة المناخ المدارى وحُوف البرتغاليين من تناقص عدد السكان في الوطن الأم الى منع هجرة نسائهم، ولذلك اعتمدوا في حفظ وزيادة عدد السكان البرتغاليين على الاختلاط بالأجناس الأخرى في امبراطوريتهم وكان الأبناء الناتجون عن الاختلاط يرثون مراكز آبائهم الاجتماعية من الوجهة النظرية ، الا أن امتيازاتهم الوراثية – من الناحية العملية – كانت أكثر وضوحا من ثقافتهم الأوربية .

ورغم أن البرتغال لم تكن راغبة في توريط نفسها بالدخول الى أعماق أفريقيا ، فقد كان من الضرورى لها في ذات الوقت أن تسيطر على وسيائل الاتمسال بمصادر الرقيق في الجنوب ، وقد كانت قبائل المانيكونجو تدعى السيطرة على المنطقة جنوبي سياو سلفادور المسماة (أنجولا) الا أن الاضمحلال المتوالى لقوة البانتو حال دون ذلك ، وفي عام ١٥٧٦ طبق التاج الملكي في اشيونة نظام الملكية المعمول به

في ساوتومي والبرازيل على المساطق الساطية المضطربة ، لكن لمسح التشتت واضطراب الجهود ، بسط الملك نفوذه المباشر على قبائل البانتو المنقسمة وعلى عمليات التوسع الزراعي ، ولقد أنشئت قلعة ساحلية كيرة ذات مستودع للرقيق في ( لواندا ) كما أقيمت فيها وحدات عسكرية بغرض اجبار رؤساء القبائل في المنطقة على بيع سجنائهم ، أو بغرض الاقتناص المباشر للرقيق .

ولقد أخفقت كل المحاولات لانشاء مزارع تجارية فى تلك المنطقة حيث كانت تجارة الرقيق أكثر ربحا ، كما خبت الآمال فى العثور على مناجم للذهب ذات قيمة تجارية ، اذ كانت المنطقة قد اكتشفت . وحلت أنجولا بعد ذلك تحت حكم البرتفال المباشر محل الكنفي كمورد أساسى للشحنات البشرية من الرقيق .

ولما قتل الملك سباستيان الأول في أثناء حربه مع المغاربة انتقلاً العرش الى فيليب الثاني ملك أسبانيا عام ١٥٨٠ الذى لم تستحوذ أفريقيا والبرازيل والشرق على اهتمامه بقدر ما استحوذت عليه المكسيك وبيرو و وتحولت هولندا الى فيليب حين انقسمت أملاك أبيه في وسط أوربا ولكن قامت بها حركة اصلاحية ونجح الهولنديون في الحصول على استقلالهم عن أسبانيا الكاثوليكية قبل نهاية القرن السادس عشر وقد اعتاد الهولنديون طويلا صيد السمك وكسب المزيد من الأرض من البحر واستطاعوا أن يبرعوا في توزيع المنتجات التي تأتي بها البرتفال واسبانيا من مستعمراتها الى الشمال واسبانيا من مستعمراتها الى الشمال و

ولم تكن الولايات الهولندية المستقلة في ذلك الوقت على اتفاق فيما بينها الا أن أى واحدة منها لم تكن تتردد في محاولة استغلال الشرق وأفريقيا والأمريكتين لحسابها ، بغض النظر عن غرمائهم من الوسطاء الاسبان ٤ وطهر من بينهم الطامعون في أفريقيا البرتغالية والهند قبيل عام ١٦٠٠ ولم تلبث البرتغال أن طردت من بعض المناطق التي تمكن الهولنديون من النساء محطات منافسة فيها .

وأنشئت شركتان تجاريتان قويتان ومنحتا مرسوما باحتكار العمل ك



كل فى منطقة معينة ، هما: الشركة الهولندية لشرق الهند وقد امت نطاق عملها من رأس الرجاء الصالح الى اليابان ، وشركة الهند الغربيه ، للعمل فى المحيط الأطلنطى ، وتمكنت السفن الهولندية ، بفضل تصميمها الذى كفل لها العمل فى الحدود الاقتصادية ، أن تنافس الاحتكار البرتغالى ، وتعمل على تخفيض الأسعار دون أن يؤثر ذلك فى أرباحها من تلك التجارة ، أما شركة الهند الغربية فآثرت أن تعمل فى ساحل الذهب على ساحل سنغامبيا القليل السكان حيث تتوافر فى الأول مصادر تجارة الرقيق ، وعقد معاهدات مع قبائل الفانتى ، وأنشأت محطات جديدة واستولت على بعض قلاع البرتغاليين ، ولكن فى الجنوب ، فى أنجولا والكنغو ، لم يعن تجار الرقيق البرتغاليون بأوامر الملك أنجولا والكنغو ، لم يعن قبال الموقيق البرتغاليون بأوامر الملك فيليب ، وكان اهتمامهم موجها لما يدر عليهم الربح فحسب .

وحين استطاعت هولندا الحصول على مركز في شرق البرازيل وسيطرت على بعض وكلاء كل من أسبانيا والبرتغال في العالم الجديد صارت تمارس وضعا احتكاريا على الشحنات التي تمر في المحيط الأطلنطي حتى السبعينات من القرن السابع عشر .

واكسب الهولنديون أسواقا جديدة في كل من بريطانيا وجزر الهند الغربية الفرنسية ، وفيرجينيا ، وأمكن للمهربين الهولنديين النفاذ الى أسواق المستعمرات الاسبانية ، ولما كانت هولندا لا تستهلك الا جزءا يسيرا من كل ما كانت تنقله سفنها التجارية ، فقد اعتمدت على الأسواق الأجنبية في الحصول على متطلباتها من بعض المنتجات الشرقية والرقيق ،

وبدأ تبرم بريطانيا وفرنسا يتزايد من دفعها الذهب والفضاة لهولندا ثهنا لما تؤديه لهما من خدمات ، وبالرغم من أنهما لم تستطيعا منافسة هولندا في مجال التجارة الحرة الا أنهما استطاعتا اقامة نظام تعريفة خاصة ووضع قيود على الاستيراد تشجيعا لتجارهم الوطنيين ، وقد كانت هولندا تمتلك قوة بشرية أكبر من البرتغال لكن لم تتوافر لها الموارد المادية التي تمكنها من ادارة أسطول تجارى وآخر حربي في نفس الوقت ، ولذلك أمكن لانجلترا أن تحقق سياستها الرامية الى كسر شوكة النفوذ الهولندى في هذه المجالات .

وكان بعض الانجايز والفرنسيين ممن يعملون لحسابهم الخاص يشتغاون بتجارة الرقيق وبالتهريب ، ولكن بطريقة غير منتظمة منذ

أواخر القرن السادس عشر ، الا أنه لم تكن لهم مستعمرات تمكنهم من ايحاف وضع احتكارى لهم ، واستمرت الحال على ذلك حتى استطاعت هولندأ أن تتفوق على الاسلبان والبرتغاليين في هذه التجارة ، ثم استطاعت انجلترا وفرنسا بفضل قوة أسطولهما الحربي ، وتنظيماتهما الاستعمارية الصارمة أن تسيطرا على تجارة مستعمراتهما ، ثم أن تحققا السيادة على تجارة الشرق وتجارة المحيط الأطلنطي بوجه عام .

ولعدم انشغال بريطانيا ، حينئذ ، في مشكلات القارة الأوربية ، فقد هيأ لها هذا الوضع فرصة تركيز اهتمامها على البحر ، مما مكنها من التفوق البارز في البحر في نهاية القرن السابع عشر وأصبحت تلقب منذ ذلك الحين باسم « سيدة البحار » . وتحالف مع انجلترا عدد من قبائل الفانتي المشهورة بتسويق العبيد ، والمقيمين على ساحل الذهب ضد الهولنديين ، كما استطاعت بريطانيا عقد اتفاقيات مع دولتي اليوروبا والداهومي في المنطقة التي كانت تسمى ساحل العبيد ، ومع ذلك فان تجار البرتفال الذين كانوا يسيطرون على غالبية التجارة بين أنجولا والبرازيل قاموا بنقل شحناتهم على سفن بريطانيا ، حليفتهم القديمة .

ولقد حصلت فرنسا على نصيبها من الرقيق من الدول الزنجية المستقلة الواقعة على ساحل العبيد ، ومن الشواطىء الأخرى ( مثل سنغامبيا والجابون . . . الخ ) والتى لم تهتم بها الدول الأخرى ، وبعد انشاء مزارع هاييتى الغنية لم تعد فرنسا بحاجة الى العبيد أو الى مزيد من الأراضى لتساعدها على تنفيذ خططها التجارية .

لقد شعر الأوربيون ببعض القلق تجاه انعدام الجانب الأخلاقي في تجارة الرقيق وبالرغم من أن حيازة الانسان كملكية خاصة لم تكن من الأمور المعتادة في العصور الوسطى أو في عصر النهضة الأوربية عير أنها لم تكن أيضا من الأمور المحرمة وقد قبل معظم رجال الدين ورجال القانون دعاوى تجار الرقيق من أحوال هؤلاء الأرقاء وانه مادامت عملية الرق أمرا طبيعيا بين الأفريقيين أنفسهم فان ما يقتضيه الواجب على الأوربي هو أن يلتزم فقط بأن يكون شراؤه للعبد طبقا للقانون الأفريقي المتبع والمقانون الأفريقي المتبع والمقانون الأفريقي المتبع والمتبع المتبع الم

الا أن هذا في الواقع لم يكن سهل التحقيق ، اذ لم يكن في الاستطاعة الوثوق بما يقوله العبد عن نفسه وظروف استرقاقه ، غلم يتسن الا في حالات نادرة – أن يعلم الأوربيون من هم الذين قاموا بعملية

الاسترقاق ، ومن باب أولى يصعب العثور على اسم الذى أسر العبد ، عضلا عن صعوبة فهم التقاليد الأفريقية التى بمقتضاها يمكن القول بأن عملية الاسترقاق قد تمت وفقا للقانون أو العرف الأفريقى ، وقد درج تجار الرقيق والوسطاء على الادعاء بأن الاسترقاق كان قانونيا ، بل كان من اليسير التلاعب بالقانون للحصول على مزيد من العبيد .

ولقد ساعد التنافس على هذه التجارة من جانب الأفريقيين أنفسم على قيام الحروب التى لم تعد تنشب بسب الدفاع عن الكرامة والشرف في القالم الأول ، ولم تكن تتحكم فيها المعتقدات الدينية ، فتحولت الحروب في أفريقيا من عملية محلية مرتبطة بالتقاليد والعرف الى عمليات غزع واستحواذ مجردة ، حتى انه اذا هزمت قبيلة من القبائل فان هزيمتها لم تكن تعنيها مادامت قد حصلت على أكبر عدد من الأسرى بما يحقق لها كثيرا من الربح ، وكان التحول في دواعي الحرب هذه أكثر وضوحا في غرب القارة ، حيث كانت طرق الامداد بالعبيد بالفة التعقيد قبل مجيء الأوربيين ، وفيما يتعلق بالكنفو وأنجولا ، فأنه من الصعب فهم الصدام مع الفلاحين والرعاة من البائنو الذين كانوا قد وفدوا حديثا ، وفيما عدا بضع أن الأوربيين لم يكن لهم شأن في شمال الكنفو بقنص العبيد ، حيث أن غان الأوربيين لم يكن لهم شأن في شمال الكنفو بقنص العبيد ، حيث أن الوسطاء من الأفريقيين ، وكانت هناك عدة وسائل للتبادل في هذه السلعة .

وقبل نهاية القرن الخامس عشر انتقات المحطات الرئيسية في مسنفامبيا من الساحل الى الجزائر القريبة من الساحل ( جازر الرأس الأخضر للبرتغال ، وجزر جورا Goree القريبة من داكار الحديثة لفرنسا وبريطانيا ) ، وكان رؤساء القبائل الساحلية يحضرون أو يبيعون الشحنات من الرقيق للأوربيين الذين يفدون من آن لآخر ، وبطول ساحل الحبوب والبهار ( ساحل ليبريا حاليا ) كانت التجارة تمارس عن طريق يعض ربابنة السفن والقبائل المستقرة على الساحل ، وكانت فرنسا تمارس هذه التجارة بنفس الأسلوب على ساحل العاج ، باستثناء أنه أنشىء مركز أوربى مستديم على الساحل ، وفي كل هذه الحالات كانت عمليه قنص الرقيق تتم أما عن طريق غارات أو حروب تتم على بعد مد ميل من الساحل — غالبا في منطقة مرتفعات فوتاجالون أو بين قبائل الماندينجو — ثم بعد ذلك يباع الرقيق للوسطاء الموجودين على الساحل ، وعلى كلا وعلى امتداد ما يقرب من ، 10 ميلا على ساحل الذهب ، وعلى كلا



الجانبين من مخطة « الينا » — وهى المحطة الأولى التى انشاهه البرتغاليون — قام الأوربيون أيضا بانشاء عدد من المستودعات التجارية اطلقوا عليها بعض الأسماء ، مثل القالاع ، أو المصانع ، أو المصات ، أو المستعمرات ، ، والخ ، الا أن هذه المستودعات كانت في جميع الأحوال محطات للتجارة مسلحة تساليحا خفيفا ويجرى استنجارها بمقتضى معاهدات يتم ابرامها مع قبيلة الفانتي التي تنتمى لجموعة زنوج آكان ، وكان ابرام تلك المعاهدات المتعلقة بهذه المحطات يتم بين الساطات المستؤلة من الأوربيين والفانتي بالاكراه وباستخدام وسائل القوة كتلك التي لا نزال نلاحظها حتى بين الدول ذات السيادة وق وقتنا الحالى — لكنها متفاوتة في الحجم والقوة ( أي بين قوتين غير متكافئتين ) ، وكانت هذه الاتفاقيات تتضمن عادة اتفاقا التحالف واستئجار بعض الرجال ممن يعملون على أرصفة الميناء ، واتفاق تجارى بوجه عام يشمل تجارة العبيد .

وبعد عام ١٤٨٢ قامت البرتفال ببناء أربع محطات لها (بما فيها محطة المينا) ، كما قامت ببناء محطة خامسة على بعد بضعة أميال الى الداخل في عام ١٦٢٣ في محاولة منها لتنشيط انتاج الذهب ولكن هذه الحطات كلها آلت الى الهولنديين قبيل عام ١٦٤٢ وحاولت البرتفال بناء محطة سادسة لكنها اضطرت الى اخلائها في عام ١٦٨٣ وقد قام الهولنديون ببناء أول محطة ضمن عشر محطات لهم عام ١٥٩٨ واستمرت هذه المحطات حتى عام ١٨٧٧ .

ثم أتى دور بريطانيا في هذا المضمار فقامت ببناء ثلاث عشرة قلعة في الفترة ما بين ١٦٣١ و ١٧٨٧ ، وانتهى وجودها في تلك المنطقة في الفترة ما بين ١٦٥١ وأخرى في المسويد فقد أقامت محطة في عام ١٦٥٧ ، وأخرى قبل أن تطردها الدانمرك عام ١٦٥٧ ، التى أضافت بدورها خمس محطات أخرى استمر بقاؤها حتى عام ١٨٥٠ ، أما بروسيا فقد قامت بعناء ثلاث محطات بعد عام ١٦٨٥ ، ألا أنها تخلت عنها بعد أربعة عشر عام من أنشائها ،

وبالنسبة لفرنسا فقد حاولت بناء محطة حوالى عام ١٦٨٨م ، لكنها تخلت عنها حينما تبين لها عزوف المشترين عن عبيد ساحل الذهب وتم بناء آخر محطة لفرنسا بواسطة احدى قبائل الفانتي عام ١٧٩٨ ،



لكنها أخفقت بسبب حروب نابليون وفرض بريطانيا الحظر على تجارة الرقيق في السنوات العشر التالية ، ومعظم هذه المحطات تداولتها أيد عديدة ، سواء بطريق الغزو أو الشراء أو المبادلة ، وحوالي عام ١٨٠٠ كانت هناك احدى عشرة محطة هولندية ، وثمان بريطانية ، وخمس دانمركية ، وواحدة للفانتي ، وفي عام ١٨٧٠ كان لبريطانيا اثنتا عشرة محطة ، ولهولندا ثمانية مستودعات تجارية نشطة ،

وقامت منافسة بين المحطات ، كل منها تريد الحصول على نصيبها من الرقيق ، وكانت الحروب تنشب بين الزنوج المتحالفين مع حصن ضد اخوانهم المحالفين مع حصن آخر ، وكانت قبيلة الفانتى التى تحصل على الرقيق ، سواء بالحرب المباشرة أو بالاتجار مع قبائل الاشانتى ، هى المورد الرئيسى المنظم في هذه التجارة للأوربيين عامة في منطقة ساحل الذهب فيما عدا الهولنديين ، أما تجار هولندا فقد كانوا يشترون العبيد من الاشانتى مباشرة ، اذ كانت تربطهم بهم اتفاقية تجارية وان كانوا عادة مضطرين للدخول في مزايدة مع قبائل الفانتى ، كما كانت قبائل الأشانتي تحصل بدورها على العبيد ، اما بطريق الحروب ، واما عائل الأشانتي تحصل بدورها على العبيد ، اما بطريق الحروب ، واما بالمتاجرة فيها مع القبائل المجاورة ممن يقطنون منطقة السافانا في الشمال ، وربما كانوا في السنوات الأخيرة يشترون بعض الرقيق المذبين واسرى البانتو من تجار الهوسا الذين كانوا يتعمقون في الداخل .

وكانت قبيلة الأشانتي ، باعتبارها مستودعا لإغلب هده التجارة التي تصل الى ساحل الذهب من الأنحاء الداخلية في غرب القارة ، تتمتع بمركز متميز لكنه آيل للانهيار في آن واحد ؛ فقد كانت الحروب المتكررة لاقتناص العبيد من ناحية والدفاع ضد غارات الفانتي من ناحية أخرى ، عاملا على تشجيع نموها العسكري ، وكانت التجارة ، وكذلك توفير الحماية ضد سكان السافانا ، تعتمد على التنظيم الدقيق لكل من التجارة والتنظيم الحكومي ، وقبل نهاية القرن السابع عشر كانت الأشانتي قد تغيرت طبيعتها من شعوب زراعية مسالة الى تحالف الأشانتي قد تغيرت طبيعتها من شعوب زراعية مسالة الى تحالف عسكري اتسع نفوذه بالغزو أولا ، ثم بالتهديد والتحريض ، ولم يحل عام ١٧٠١م حتى كان حلفاء الأشانتي قد أصبحوا أمة متماسكة تحت زعامة أوكمفو أنوكي Okomfo Anokye رئيس الكهنة لدى زعيم قبيلة الكوماسي « أحدد فروع الأشانتي » ، وتروى الأساطير أن أنوكي تلقى من السماء كرسيا ذهبيا يجمع بين أرواح القبائل المتحالفة ، وأصبح رئيس قبائل الكوماسي حينذ ملكا للأشانتي .

ولقد تطورت منازعات الفانتي بالتدريج الى تعاون فيما بينهم ضده مملكة الأشانتي التي كانت تسيطر على منطقة الظهير ، وكان في مقدور الأشانتي الاحتفاظ بوضع محصن ، ذللك أن قبائل السافانا في الشمال كانت تعتمد اعتمادا كليا عليها في الحصول على الملح وعلى الأدوات الأوربية الأخرى التي كانت الأشانتي تحصل عليها بدورها من الفانتي .

ولما اشتد طلب أمريكا على الرقيق في أواخر القرن الشامن عشر الجات الأشاني الى شراء كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة من التجار الأوربيين ، وقد سهلت هذه الأسلحة الجديدة عمليات الغزو مما زاد في أعداد الرقيق الذين أمكن اقتناصهم من داخل القارة .

وتظهر السجلات الخاصة بالرقيق ارتفاعا ملحوظا في عدد الأسرى من الرقيق المستجلبين من الداخل ، ولقد حاولت جيوش الأشانتي بعد عام ١٨٠٥ أن تطرد الفانتي من الساحل لكي تكون علاقاتها مباشرة مع الأوربيين ، وأحرزوا نجاحا مع الهولنديين الذين كانت لهم بعض المعاملات المباشرة معهم قبل ذلك ، الا أن بريطانيا قامت بحماية الفانتي وتزعمت باقي المحطات الأوربية في صد الغزاة من الأشانتي .

والى الشرق من منطقة الفانتى كانت تدور التجارة مع شعب « الجا » الذى انتقل نحو الشاطىء ليتصل بالمطات البرتغالية ، ولم يتمركز هؤلاء حول اكرا الا فى منتصف القرن السابع عشر ، ولم يكن باستطاعتهم ايجاد وسيلة للاتصال بالداخل ، كما كان شان الاشانتى والفانتى فى تجارة الرقيق والملح ، وكان ذلك سببا فى غشل الدانماركيين فى الحصول على تيار متدفق من العبيد كما كانت حال بريطانيا وهولندا اللتين اعتمدتا على الفانتى ، وذلك أن الدانماركيين كانت معظم قلاعهم فى أرض الجا الى الشرق من اكرا .

وتد اسهمت تجارة البرتغاليين في منطقة « بنين » في هبوط صناعة البرونز التي اشتهرت بها « بنين » و « الآيف » (Ife) — الا أن السماح بدخول السلاح النارى الى منطقة « بنين » مكنها من انشاء امبراطورية ضخصة تمتد من لاجوس حتى دلتا نهر النيجر ، وبسبب اطماع البرتغاليين في الرقيق انساقت بنين لعمليات غزو مستمرة ، وانحدرت خلال القرن السادس عشر من المهارة في الفن ونظام الحكم المركزى القوى والرخاء ، الى حالة من اراقة الدماء والدمار الشامل ، وأصبح الرقيق ضحايا نظم وعادات جديدة ، كالآضاحي التي تقدم في الطقوس

الدينية ؛ أو التسامى لشهرة الحربية ، هـذا بالاضافة الى المنازعات وشهوات السلب التى وجدت تشجيعا وأصبحت القبائل المتجاورة تتحالف للحرب أو يقضى عليها نهائيا .

والى الخلف من (بنين) بالقرب من أبادان الحالية في نيجيريا كانت دولة (ويو » (Oyo) حيث تسكن اليوروبا التي كان لها تاريخ حافل في نحت الأحجار وصناعات الحديد ثم البرونز مند ما يقرب من ألف سسنة مضت وقد استخدمت الهوسا هنا نظاما متقدما للحكم ، لكن أرض الآيف ظلت مركز العقيدة الدينية خصوصا بعدأن انتقل الحاكم «الإفين» (Alafin) الى أويو ، وصار العمل على تكوين نظام دفاعي أمرا هاما لأن دولة سنفاى السلمة كانت تباشر ضغطا من الشمال ، كما كانت تباشر (بنين) ضغطا من الجنوب مصا جعل التنظيم والاتحداد من أهم الأمور في نهاية القرن السادس عشر ، وكان من المعتاد أن يرسل جيش كل سسنة ليحارب المناطق الجاورة كرمز للعظمة ولجلب الأسرى والعبيد ، وقامن اليوروبا بانشاء عدد من المستعمرات في الأراضي التي غزتها لتكوين كتلة مركزها في أويو وآيف ، أما الدول البعيدة الأخرى مشل الداهومي في الغرب ، فكانت تستغلها اليوروبا كمناطق للوقاية من خطر الغزو ،

وقد بلغ الافين أوج قوته في القرن الشامن عشر مباشرة بعد أن بدأ التجار الأوربيون يبحثون في ساحل الذهب عن مصادر اضافية للرقيق ، وقام الافين بالاتجار عن طريق لاجوس التي كانت قد انتزعت من مملكة بنين المنهارة ولكنه لم يسمح بانشاء محطة دائمة للأوربيبن فيها .

لقد بدأت الاتصالات الأولى بين الأوربيين والنطقة التي تقع شرقى ساحل الذهب في القرن السابع عشر ، وذلك باستثناء الغزوات الأولى البرتغاليين ، وإختلف الوضع عنه في ساحل الذهب ، فقد كانت هناك سلسلة من الدويلات الصغيرة على طول الساحل ، وأهمها عويضا (هوايدا ) التي كانت على استعداد لاستئجار المحطات التجارية لتفتح طريقا الى المناطق الداخلية لجلب العبيد ، ولكن الوضع يختلف عنه في حالة الاشائتي ؛ أذ أن المقاطعة الداخلية كانت تحظى بنظام دقيق ، وابتدأت الداهومي – التي تدربت على أيدي اليوروبا – في الاغارة والقنص والتناجرة بنجاح مع الأوربيين ، وأيقن ملك الداهومي أن الربح الفعلى

كمن فى السيطرة على المنطقة الساحلية ، ونجح - فيما لم تنجج فيه الأشانتي - في غزو الساحل ، حتى انه فيما بين ١٧٢٤ و ١٧٢٩ و ١٧٢٩ أفلح في وضع الدول الوسيطة تحت سيطرة أعوانه ، وقام بالغاء سائر المعاهدات السابق ابرامها ، وقام الداهوميون بادارة هذه المحطات بأنفسهم وبكفاية حتى ان التجار الأوربيين كانوا يجيئون الى تلك المنطقة بصفتهم تجارا فقط ، بعد أن يحملوا على موافقة الداهومي ، كما كان تحديد سعر الرقيق يتم من جانب آبومي العاصمة الداخلية ، وكان الأوربيون راضين عن ذلك لما كان يوفره لهم من تكاليف ادارياة كبيرة في الرجال والمال .

وكان ملك الداهومي هو المسيطر الماشر على الاقتصاد مما حقق الله ادارة حكومية ناجحة ونظاما للضرائب كان الملك يتولى مراقبته باستمرار حتى لا يستفحل أمره بما يتعارض مع رغبات الملك . وكان كل موظف في المملكة بما فيهم الملك نفسيه تابعا من الوجهة النظرية للملكة الأم التي كان يسود الاعتقاد بأنها هي التي تعطى المشورة ولكنها لم تسيطر على السلطة التنفيذية ، وانسحب هذا الوضع بنحو ما على جيوش الملكة أيضا • وكان الداهوميون يعتمدون - فيما يتعلق بالاغارات لطلب الرقيق أو في الاشتباكات العربية الرئيسية على فيلق من العداري الأمزونيات ، فقد كن - بعكس الرجال - غير خاضعات لأحد . ومن الناحية الفنية كانت هذه الادارة القوية من حلاب الرقيق تابعة الما ( الافين ) في ( أويو ) - الذي أثبت أن قوته لا تهزم أبدا - وقد إستطاع هــذا الجيش من الأمزونيات أن يندفع تجاه الغرب ويواجه الأشانتي ، وفي عام ١٧٥٠ اتفق على خط للحدود بين الفريقين ، أما عن المقاطعات الساحلية مثل واهيدا (Whydah) وأردرا الصغيرة (Little Ardra) وبوبو ( باواباو Pawpaw ) فقد كانت كثيرة الثورة على مستعبديها ٤ ولم تستطع داهومي أن تقيم اتصالات تجارية ، أو أن تغير على الامارات الاسلامية عبر النيجر ، ولذا فقد كانت تجارتها في الرقيق أقل من تجارة الأشانتي الواسعة في ساحل الذهب .

ولم تكن في دلتا نهر النيجر دولة قوية الى جنوبي ساحل العبيد حكن التعامل معها ، وكان العبيد المستجلبون من هذه المنطقة يجرى بيعهم بأسعار منخفضة لأنهم كانوا لايتمتعون بأية مهارات بخلاف الزراعة ، كما أنهم لم يكونوا مرغوبا فيهم من جانب صغار تجار العبيد ، ولكن كانوا يؤدون المطلوب بالنسبة للمزارع الكبيرة في البرازيل وق حزام القطن في أمريكا ،

وبعد اختراع طريقة حلج القطن في نهاية القرن الثامن عشر ازداد التساج القطن زيادة سريعة ، واتضح لقباطنة السفن أن في الإمكان تحقيق أرباح من نقل هؤلاء العبيد غير المهرة من دلتا النيجر لازدياد الطلب عليهم ، وكانت التجارة في دلتا النيجر تتم في بعض الأحيان عن طريق توريط أحد الزعماء الحاكمين ، الذين يقدر عددهم بالمثات ، بدفع مبلغ بسيط له كعربون لشراء عدد قليل من العبيد الذين أسروا في الحروب المحلية الشائعة في هذه المنطقة حويتبع ذلك أن تتحرك سفينة الشحن مصعدة لبضعة أميال في النهر وتبدأ محادثات جديدة بخصوص صفقة العبيد .

وكانت شحنات الرقيق في بعض الأحوال تمثل السجناء من الأطراف المعارضة نتيجة حرب بين قبيلتين ، وربما كانت تلك الشحنات تتضمن أيضا بعض الرجال الذين يأسرهم قائد قبيلة ما في فترة انتظار باخرة الشحن ، وغالبا ما كانت المستودعات أو المحطات لا تستوعب الأعداد الكبيرة من العبيد ، فيقوم التجاز بشرائهم وتكديسهم في أماكن أخرى حتى تأتى الباخرة ، وكانت الأحوال الصحية سيئة بالنسبة لهم حتى قبل أن تبحر بهم السفينة ، اذ لم يكن هناك نظام للتفتيش قبل ابحارها بمن فيها من الرقيق ، كما كانت تفعل داهومى ، وترتب على ذلك بطبيعة الحال أن من وصل من الرقيق الى أمريكا في تلك الأونة كانوا أقال صلحية من الناحية الصحية وأقال غائدة من أولئك الدنين استجلبوا في القرون السافة .

وفي أواخر القرن الشامن عشر كانت هاييتي تعتبر سوقا غير قابلة للاشباع ، وقسام التجار من الفرنسيين بمزاولة هذه التجارة على ساحل الجابون مستخدمين نفس الطرق التي كان يستخدمها البريطانيون والبرتغاليون ، كما استطاعوا الحصول على ضحاياهم من البانتو مثلهم في دلتا نهر النيجر ، واستمرت البرتغال في العمل في مملكة الكنغو بطريقة غير رسمية ، الا أنها كانت مجزية كما كانت في الأيام الأخرة لتجربة المانيكونجو ، وربما كانت التجارة الواردة من أنجولا ، والتي كانت تخضع للاشراف الرسمي ، هي التي تأتي بأكبر أعداد من الرقيق منها في باقي القطاعات فيما عدا ساحل الذهب ، كما كان نمط هده التجارة مباشرا وأبسط منه في أي مكان آخر ،

ولقد أمكن للزنوج الذين يجرى في عروقهم الدم البرتغالي ولرؤساء عبائل البانتو أن يقدموا تيارا مستمرا من « المذنبين » ، سواء أكانوا مذنبين

حقا أم هو مجرد ادعاء ، وبأسرى الحروب الهاربين الذين كانوا يباعون لكل قادم الى المنطقة ، سواء أكان هولنديا أم بريطانيا ام فرنسيا أم برتغاليا ، وأكبر نسبة من عبيد أنجولا هى تلك التى ذهبت الى البرازيل وان كانوا قد انتشروا فى كل أنحاء العالم الجديد و الا أن تجارة البرتغال تغلغلت فى أعهاق القارة حتى ٣٠٠ ميل مستنزفة كل أنجولا الحالية ومعظم حوض الكنغو الأدنى ،

وليست هناك احصائيات يمكن الاعتماد عليها تحدد لنا عدد الأفريقيين الذين تم جلبهم الى أمريكا ، وان كانت هناك بعض التقديرات القائلة بأنهم يتراوحون ما بين ٣ ملاين وما يزيد قليلا على ٢٠ مليونا ، ولربما أسهمت حركة مقاومة الرق التى نشطت فى أثناء القرن التاسع عشر فى أيجاد هذه البلبلة ، فكثير من سجلات بيع الرقيق اما فقدت واما تم اعدامها ، الا أن بعضا منها لا يزال موجودا يعطى تقديرات بالنسب المؤية للعبيد الذين لاقوا حتفهم فى أثناء تلك الرحلة الشاقة عبر المحيط ، وكانت هذه النسب كما يلى : ١٢٪ للسفن الفرنسية ، و ١٧٪ للهولندية والبريطانية ، أما الخسائر البرتغالية فى هذا المجال فكانت نحو ١٥٪ ،

وفى القرن التاسيع عشر ، حينما ارتفع صوت دعاة الفاء تجارة الرقيق ، وأقدم التجار على انتهاز آخر فرصة قبل انتهاء هدده التجاره ، ارتفعت هدده النسبة الى ما بين ٢٥ و ٣٠٪ ٠

وفى سنة ١٨٦٠ ، حينها انتهت معظم تجارة الرقيق ، كان هناك فى شمال أمريكا وجنوبها أعداد من السكان تنتمى الى أصل أفريقى تتراوح ما بين سبعة وثمانية ملايين شخص .

أما المناطق التى كانت توجد فيها احصدائيات سكانية ترجع الى الجزء الأول من القرن التاسع عشر فيبدو – وحسب تلك الاحصائيات – أن ما بين ثلث أو نصف هؤلاء السكان كان كان نتيجة النمو الطبيعى 6 وعلى ذلك فان العدد الذى أتى عن طريق أفريقيا كان ما بين ٥ر٣ و ٥ر٥ ملايين نسمة ، فاذا ما أضيف أى رقم لمن هلكوا فى الطريق فان العدد (م ٥ – أفريقيا)

مِبلغ من ٤ الى ٥ر٦ ملايين لأولئك الذين حملتهم السفن من أفريقيا في الفترة ما بين ١٤٤١ و ١٨٨٠م ٠

ويبلغ عدد من تم بيعهم في الثلاث عشرة المستعمرة ١٠٠٠ر٥٠٠٠ نسمة عضى نصفهم بعض الوقت في جزر الهند الغربية ، وما يقرب من ١٥٠ الى ٢ مليون وصلوا الى هذه الجزر ، ولكن الولايات المتحدة واسبانيا اشترتا ثلثهم ، أما البرازيل فربما كانت قد أخذت مليونا ونصف مليون ، ولكن لا يزيد بحال من الأحوال على ٣ ملايين نسمة ، في حين أخذت أوربا وجزيرة ساوتومس وجنوب أفريقيا وعدد آخر من المستوطنات المتفرقة من إلى إلى إلى مليون ، وهذا يشير مرة أخرى الى أن ما بين مرة و ٥٠٥ ملايين من العبيد الأفريقيين وصلوا الى الأسواق الأجنبية .

وانه لمن العسير الإجابة عن السوال الذي يقول: من أي مكان في أفريقيا أتى هؤلاء العبيد ؟ ذلك أن أحدا لم يسال ، ولأن السجلات التي كانوا يحتفظون بها قد أعدمت بواسطة الشركات والحكومات العنية , ولربما كان ثلثا الرقيق قد أتوا من ساحل الذهب وأنجولا بالتساوي ، الا أن هناك جهات أخرى كان لها وضع خاص مثل الكنغو في القرنين السادس عشر والتاسع عشر ، وساحل العبيد في القرن الثامن عشر ، ودلتا النيجر في القرن التاسع عشر ، أما باقي الجهات فكانت موردأ للرقيق بصورة متقطعة أو بحجم ضعيف ، وقامت البرتغال بالسيطرة على هدفه التجارة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر — أما هولندا فكان ذلك في ثلاثة أرباع القرن السابع عشر ، وبريطانيا في السنين ما بين ١٨٧٢ و ١٨٠٨ ، ثم بعد ذلك كان البرتغاليون بالاشتراك مسع الولايات المتحدة والبرازيا والاسبان والفرنسيون هم المسيطرين على ناك التجارة .

وكان حجم هذه التجارة يختلف اختلافا شديدا من قرن الى آخر الا أنه فى كل الظروف قامت كل من بريطانيا والبرتفال بشمن نحو ٣٣٪ أو ٣٣٪ من مجمل الشمنات ، أما هولندا فقد شمنت نحو ١٨٪ منها ، وفرنسا نحو ١٨٪ ، والولايات المتحدة (بعد ١٧٨٣) نحو ٥٪ ،



وقبل نهاية القرن الثامن عشر كانت موجة الاحتجاج ضد سوء المعامله والشكوك حول مدى مسايره استرقاق الانسان لمبادىء الاخلاق قد تردد صداها في كل بلد أوربي ، وكان الاثر الناجم عن هذه الصيحه قد خلق وضعا جديدا وموقفا خاصا تجاه أفريقيا وتغيرا جدريا أيضا في الحياه داخل هذه القاره .

## معنة العدالة

لقد اعتقد الأوربيون قبل القرن الثامن عشر أن التقاليد الأفريقية ينبغى الحكم عليها طبقا للمقاييس الأفريقية وللساح ولما كان الرقيق وتجارته معروفين من الأفريقيين في فترات ما قبل التاريخ فقد اعتقد الأوربيون الذين اشتركوا في تجارة الرقيق أن ما ينبغى لهم مراعاته هو مجرد الالتزام بالتقاليد الأفريقية في هذا الجال ، ومحاولة نشر المسيحية كلما تسنى لهم ذلك ، وكان الانجيال من وجهة نظرهم اليس نظاما أو مبادىء للسلوك الاجتماعي ، لكنه رسالة للخلاص من هذا العالم ، ولذلك فقلما ارتفعت أصوات السخط في أوربا ضد الرق خلال القرون الثلاثة الأولى للاستعمار ، حقيقة ان قلة من الأوربيين هم الذين تهيأت لهم فرصة أن يروا عبدا ، أو أن يدركوا ما تتضمنه تلك التجارة بالنسبة الى الأفريقيين الأرقاء ، هذا باستثناء تجار الرقيق وما كانوا هم أنفسهم ولمكون رقيقا ،

لقد كان الاعتراض على تجارة الرقيق موجودة دائماءبل أن الكاثوليكيين البرتغاليين كثيرا ما احتجوا خلل ٥٠٠ سنة حمى عمر هذا النوع من التجارة حوارتفعت بعض الأصوات الشجاعة من آن لآخر ، في انجاترا وبعض البلدان الأخرى لكن قلة من الذين سمعوا هذه الأصوات كانوايدركون كنه المشكلة ، وحاولت كل يد أوربية من جانبها أن تنظم تجارة الرقيق أو أن تتأكد من عدالة ممارستها ، فقد كان يفترض أن الرقيق يتم استجلاب طبقا للقانون الأفريقي ، بمعنى أن يتم جلب العبيد في حرب «عادلة» من ناحية ، أو من ناحية أخرى يثبت أنهم كانوا مذنبين ، وأن يتم شراؤهم بعد ذلك بطريقة المذنبين ، فكانوا يقومون باغارات لاداعي لها للحصول على الرقيق ، لم يكن لدى الأوربيين حينذاك وسيلة للتحقق ممن تم استرقاقهم بطريقة عادلة من غيرهم ، وكان الخطأ أن تبسط النفوذ على اقليم تابع بطريقة عادلة من غيرهم ، وكان الخطأ أن تبسط النفوذ على اقليم تابع بطريقة عادلة من غيرهم ، وكان الخطأ أن تبسط النفوذ على اقليم تابع المجتمعات البدائية ، وكان ابرام المعاهدات يتم صعع بعض القبائل التي تتحالف مع الأوربيين بقصد ضمان حمايتهم من الاسترقاق ، التي تتحالف مع الأوربيين بقصد ضمان حمايتهم من الاسترقاق ، التي تتحالف مع الأوربيين بقصد فسمان حمايتهم من الاسترقاق ، التي تتحالف مع الأوربيين بقصد فسمان حمايتهم من الاسترقاق ، التي تتحالف مع الأوربيين بقصد فسمان حمايتهم من الاسترقاق ، التي تتحالف مع الأوربيين بقصد فسمان حمايتهم من الاسترقاق ،

المتعلقة بالرق وبين مفهوم اللكية عند الأوربيين · وكان هذا الخلط في المفهومات بين وجهتى النظر الأوربية والأفريقية سببا في خلق جو من الارتباك والفساد والانحراف .

ولقد تزايد الهجوم على نظام الرق خالل القرن الشاهن عشر نظرا لمناداة بعض الكتاب « التنويريين » مثل جون لوك وفولتير وجان جاك روسو بوجود قانون عالى واحد ، وأن ما يعتبر عمالا غير أخلاقى في منطقة ما من العالم لابد أن يعتبر خطا أيضا في كل مكان آخر ، حيث أن كل البشر يخضعون لمنطق العقل ويمتلكون نفس الحقوق الطبيعية . وانتشرت الكتابات والتقارير عن الرق في كل مكان وعلى صفحات الجرائد ، لكن حركات النهضة الدينية ، وخاصة الحركات الجماهيرية التي انبعثت من جديد كحركة الميثوديين ( \* ) في انجلترا أعطت دفعة للحركة الإنسانية ، غير أن التجار وملاك الرقيق حين وجدوا منطقهم القديم عاجزا عن اقناع أحد به صاروا يركزون على حقوق اللكية والضرورات التجارية ، وحماية الاستثمارات ، الا أنه كلما زاد الجدل والضرورات التجارية ، وحماية الاستثمارات ، الا أنه كلما زاد الجدل من أنصار النظرة المادية زاد رد الفعل من جانب المحين للانسانية .

وفى عام ۱۷۲۷ كان « مجتمع الأصدقاء » أول من أدان الرق وابتدأت جماعة الد (Quakers) ( \* \* ) في انجلترا وبنسلفانيا في تحرير ما لديها من الزنوج • وأثرت حركة جون وسلى البيوديين ومناداته بالمبادىء الأخلاقية لل في وليم ويلبرفورس السياسي البريطاني • وظهرت حركة « المجتمع المعادي للرق » Anti-Slavery Society في انجلترا عام ۱۷۲۵ بقيادة ويلبرفورس وأخذت على عاتقها اقتاع البرلان بأن من الخطأ امتلاك البشر في أي مكان في العالم ، واستطاعت هذه الحركة اقتاع اللورد مانسفيلد (Mansfield) رئيس القضاة في عام

(\*) هى الحركة الدينية الاصلاحية التى قادها فى اكسفورد عام ١٧٢٩ تشارلز وجون وسلى فى محاولة للنهوض بالكنيسة الانجليزية • (المراجع) • (\*\*) طائفة نادت بالصداقة الانسانية ومقاومة الحرب والبساطة فى المبس وكره الطقوس الخارجية • وكان يطلق عليها لفظ (طائفة الاصحاب أو الاصدقاء) • (المراجع) •

وكذلك ضمان شرائهم للرقيق الذى تكون تلك القبائل قد حصلت عليه عن طريق الحرب أو التجارة مع جيرانها .

وقد أسهم هذا الوضع بطريقة مباشرة في تنمية تجارة الرقيق ؛ ذلك أن الأوربيين كانوا يعتقدون أنهم يفعلون خيرا بشراء هؤلاء العبيد ، حيث كان في اعتقادهم أن سادتهم الجدد من المسيحيين أكثر عدالة في معاملتهم من ملاكهم الوثنيين ، كما أن العبد الذي يعتنق المسيحية كانت تضمن له حرية كاملة فضلا عن المساواة في الحياة الأخرى ، وكان من المعتقد أن الأفريقي سوف يتعلم بمرور الوقت القيم الأخلاقية للعمل من خلل اسهامه في بناء مجد المسيحية .

وكانت اسبانيا من دون كل القوى المسيحية تنظر الى تجارة الرقيق على أنها عملية غير مشروعة ، ولم تكن تسمح لسفنها أن تشترك فيها كما طبقت قوانينها بتحريم هذه التجارة بطريقة صارمة (هذا فيما عدا حالتين استثنائيتين هما قيام كريستوفر كولومبس باسترقاق بعض ألهنود وحوكم على ذلك وسجن عام ١٥٠٠ ، والواقعة الأخرى الخاصة بمهربي القرن التاسع عشر عندما كان الأسطول الاسباني من الضعف بالدرجة التي لم تمكنه من وقف تلك العمليات ) وعلى كل من الضعف بالدرجة التي لم تمكنه من وقف تلك العمليات ) وعلى كل أساس أنه يعود بالفائدة على كل من الأفريقيين والاسبان ، لكن سفن البرتغاليين والانجليز والهولنديين كانت هي التي تقوم بالدور الأكبر في نقل الرقيق وتجارته .

وكانت محاولات الأوربيين لاحترام التقاليد الأفريقية سايمة من الناحية النظرية ، الا أنها كانت وخيمة العواقب من الناحية العملية ، لانها خدمت الأوربيين دون أن تؤدى أية خدمة للاقتصاد الأفريقى ، ولم يكن الاسترقاق الدائم أو اعتبار العبيد ملكية شخصية دون قيود وأنهم بند من بنود تجارة الجملة ، من التقاليد الأفريقية في شيء ، كما أنه لم يكن من عادة الأوربيين من جهة أخرى أن يتملكوا بشرا أو يستفلوهم المائدتهم الشخصية ، أذ أن مفهوم الملكية لديهم يعنى الحرياة الكاملة في التصرف في الشيء المهلوك ، وهكذا حدث خلط بين تقاليد الأفريقيين

انجلترا أول بلد يلغى الرق ، وترتب على ذلك أن أصحاب المزارع في مزارع انجلترا أول بلد يلغى الرق ، وترتب على ذلك أن أصحاب المزارع في مزارع جزر الهند الغربية لم يتمكنوا من أن يحضروا معهم عبيدهم الشخصيين الى انجلترا ، لكن هـذا القانون لم يطبق خارج نطاق الجزر البريطانية ، وبقى بعـد ذلك اقناع البرلمان البريطاني بأن هناك مستوى أخلاقيا موحدا ينبغى مراعاته في شتى أرجاء الامبراطورية البريطانية ،

وبصدور قانون سنة ١٨٠٧ صارت تجارة الرقيق في المياه البريطانية وحركة التجارة بين جميع المستعمرات البريطانية محرمة وصار الأسطول الملكي البريطاني مسئولا عن مراقبة السفن البريطانية ، الا أن الحروب ضد نابليون حالت دون تنفيذ ذلك لعدة سنوات .

وكانت عدة سفن بريطانية لاتزال تعمل مستقرة تحت العلم الأمريكي رغم أن بحارتها من البريطانيين لتتمتع بالحصانة اذا ما فاجأتها دوريات الأسطول البريطاني ولنع هذا التحايل بدأت انجلترا تفتش السفن الأمريكية ، ولم تكن هناك طريقة مؤكدة للدلالة على أن هذه السفن الأمريكية تستغل للتجارة المعتادة أم تخص تاجر رقيق بريطانيا متهربا من القانون ولذا فقد تعرضت بعض السفن التي تعمل بصفة مشروعة ، للتفتيش والبحث عن تجار الرقيق أو لاسباب أخرى مما أدى الى احتجاج أمريكا على ذلك ، وما ترتب عليه من قيام حرب عام ١٨١٨ (وتجدر الاشارة الى أن دستور الولايات المتحدة الذي وضع عام ١٧٨٧ يقضى بأن تقوم السفن الأمريكية بوقف التجارة في الرقيق اعتبارا من ١٨٠٨ ، لكن هذه الفقرة من الدستور لم تنفذ حتى الحرب الأهلية ) .

ولقد كانت هناك ثغرتان خطيرتان في القانون البريطاني ، هما: أنه بمجرد أن يصل العبيد الى مستعمرات بريطانيا فان وضعهم القانوني يعتبر غير مخالف للقانون ، والثغرة الثانية هي استمرار مشروعية الرقيق في الدول الأخرى ، وكانت السبيل الوحيدة لمنع عمليات التهريب هي الغاء حوافزه ، وعلى ذلك ففي عام ١٨٣٤ قام البرلمان البريطاني باصدار التعليمات اللازمة بتحرير كل العبيد الموجودين في الامبراطورية ، لكن بحكم النظرة القديمة لحقوق اللكية - خصص مبلغ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، بيه

استرليني كتعويض لملاكهم السابقين ، وكانت البرتغال من بين اكبر القوى الأجنبية التي تهتم بتجارة الرقيق ، لكنها اتفقت في عام ١٨١٥ على ألا تقوم بأى عمليات في تجارة العبيد شمال خط الاستواء ، غير انها نقضت اتفاقها لتشترى الرقيق بحرية من دلتا نهر النيجر وتقوم ببيعه في جزر الهند الغربية ، وفي عام ١٨١٨ أمكن لبريطانيا الحصول على حق تفتيش السفن الفرنسية والاستيلاء على ما تحمله من رقيق ، واضطرت البرتغال تدريجيا أن تخضع لذلك أيضا بالنسبة لسفنها ، وكان نشاط البرتغاليين والبرازيليين المهربين مازال شديدا في هذه التجارة مع البرازيل تسير بطريقة مشروعة ودون قيود حتى عام ١٨٧٨ ، واستمرت هذه التجارة بين أنجولا والبرازيل تسير بطريقة مشروعة ودون قيود حتى عام ١٨٧٨ ، واستمرت هذه التجارة أبين أنها خبت هذه التجارة غير الشروعة قائمة لعقد آخر من الزمان ، الا أنها خبت بعد أن قامت البرازيل عام ١٨٨٨ بالفاء تجارة الرقيق ، ونشطت وكانت آخر واقعة تهريب قام الأسطول البريطاني باكتشافها عام ١٩٠١ ،

ولقد ذهب بعض النقاد في الأونة الأخيرة الى اتهام بريطانيا بأنها كانت تجبر الدول الأخرى على ترك تجارة الرقيق من أجل تحطيم اقتصادياتها وليس لدواعي الانسانية ولا يمكن انكار أن بريطانيا كانت ترمى الى السيطرة على التجارة العالمية في القرن التاسع عشر 6 الا أنه من ناحية أخرى يبدو من العسير الاجابة على السؤال : لاخاذ تقوم بريطانيا بالعمل على انهيار تجارة الرق المربحة والتي كانت تحتكرها هي من الوجهة الفعلية .

ولم تنته مسئولية دعاة المبادىء الانسانية بالغاء تجارة الرقيق والحد من ملاك الرقيق ، فقد استمروا في تحمل تلك المسئولية الانسانية وطالبوا الأوربيين بالاهتمام بالأرقاء المحررين في أمريكا ، بل بأشكال الرق التقليدية الموجودة في المجتمعات الأفريقية ، كذاك وجهت بريطانيا والولايات المتحدة جهودهما الى رقيق أمريكا السابقين ، وكمنت المشكلة في كيفية أيجاد وسيلة لاستيعاب هاذا العنصر المجديد في مجتمع البيض المغاير لمجتمعهم ، وعلى مستوى اقتصادى متفاوت ، وجاء الحل باقتراح « محبى الانسانية »

أن يعاد الزنوج الى قارتهم الأم • ثم تبين للأوربيين بعد ذلك أن مشكلة المسكلات تكمن في صعوبة ملائمة الرقيق المحررين مع التقاليد الأفريقية الأصلية •

ولقد واجهت بريطانيا مشكلة الزنوج المحررين لأول مرة في نهاية الثورة الأمريكية ، ولقد حصل الزنوج — الهاربون من المستعمرات الأمريكية المتمردة الى نوفا سكوتيا Nova Scotia — على حريتهم مقابل ولائهم للتاج ، كما تم الاعتراف بحرية بعض آخر من الزنوج وتم ترحيلهم من جزيرة جاميكا ، عقب ثورة جماعية للرقيق ، الى كندا ، وأدى ذلك الى زيادة عدد الرقيق السابقين بها ، أما الزنوج الدنين كانوا في انجلترا وتم تحريرهم بواسطة اللورد مانسفيلد عام ١٧٧٢م والزنوج الآخرون ممن تم الاستيلاء عليهم من قبل دوريات الأسطول الملكي من سفن نقال الرقيق في الأطانطي فقد أسهموا جميعا في أزدياد حجم المشكلة .

وانتهى الرأى أمام هذه المشكلة الى الاعتقاد بأن الحل الوحيد هو اعادة هؤلاء الأفريقيين الى أوطانهم ، الا أن عدم تفهم الأوربيين للفوارق القبلية في أفريقيا حدا بهم الى الظن بأن العبيد المحررين سوف يكونون أكثر سعادة في أى مكان في قارتهم مما لو عاشوا في مجتمعات أوربية غريبة عنهم ، وفي هذا الاعتقاد تجاهل لحقيقة أن كثيرين من هؤلاء العبيد قد مارسوا وتشربوا الثقافة الأوربية والنظم الأوربية .

ولقد كانت أولى المشكلات عند اعادة توطين هؤلاء الزنوج هى تحديد الأماكن التى يحسن توطينهم فيها ، ولم يكن بالاستطاعة مثلا ارسالهم الى دولة منظمة مثل الداهومي ، أو اليوروبا ، أو الأشاني ، حيث كان بنتظرهم الما الفناء ولما الاسترقاق مرة أخرى .

ولم تكن المناطق التى يسيطر عليها تجار الرقيق من البرتغاليين مثل: دلتا نهر النيجر ، وأنجولا ، أو الكنغو ، من المناطق التى وقع عليها الاختيار ، كذلك فان قبائل الفانتي كانت ستعارض هذا التوطين - فلم يبق افن الا المنطقة ما بين السنغال وساحل العاج ، فقد كانت لا تتمتع بأى تنظيم ، كما أنها كانت متناثرة السكان ، ومن ثم كان يمكن الحصول بسهولة على الأرض اللازمة ، وبالتالي تفادى استعباد من يجرى توطيفهم مرة أخرى ،

واحتارت بريطانيا وبعض من سموا بد « محبى البشرية » من الأمريكيين مناطق مدن هذه المساحة فيما يعرف الآن بسيراليون وليبيريا ، ووصلت أول دفعة من المستوطنين من نوفا سكوتيا وانجلترا الى سيراليون تحت رعاية نجلترا سنة ١٧٨٧م ، ولقد اتسمت هذه الفكرة بالنبل وان لم يساندها لدى التطبيق تخطيط واقعى ، اذ رفضت القبائل الأصلية بيع الأرض لهذا الغرض ، فقد اعتبروا الدخلاء الجدد متطفلين عليهم ، ففي أحسن الأوضاع يمكنهم استئجار منطقة صغيرة محدودة ، وعلى ذلك كان على المستوطنين الجدد أن يحصلوا على وظائف عند مسار الرقيق ويعملوا كوكلاء في الميناء مع شركات الهند الغربية ، ولكن أحلامهم تبخرت تحت وطاة الأمراض المنتشرة هناك ، ثم أخيرا بهجوم من القبائل الأصلية عام ١٧٩٠ ،

أما المحاولة الثانية لتوطينهم فكانت في عام ١٧٩١ ، وقامت بها شركة سيراليون و الغريب أن الشركة عندما أرادت نقل هؤلاء المستوطنين المجدد من المحررين من نوفا سكوتيا اعتمدت في تلك العملية على قنص وبيع الرقيق من سكان البلاد الأصليين لتغطية نفقات نقل وتوطين المستوطنين المجدد ودفع نفقات الادارة!! مما دعا البرلان البريطاني في عام ١٨٠٠ الى منح الشركة اعانة مالية ، كما منحها حق استخدام قوة بوليسية ، وبعد ثمانية أعوام استولت الحكومة على الشركة ثم صارت سيراليون مستعمرة تحت التاج البريطاني ، ولما كانت التقاليد القبلية تقضى بأن تعتبر أرض تلك المنطقة ملكا لورثة من يزرعها ولا يمكن بيعها ، وأراض أخرى للقيام بزراعتها ، ولقد عارض المكتب الاستعماري بشدة وأراض أخرى للقيام بزراعتها ، ولقد عارض المكتب الاستعماري بشدة أي أتصال يجرى بين هؤلاء المستوطنين الجدد والقبائل الأصلية ، الا أنه لم يكن يدرك أن المستوطنين الجدد اذا لم يوفقوا في التفاوض مع السكان الأصليين ليحصلوا على الأرض غانهم سوف يضطرون للحرب في سبيلها أو يواجهوان الهلاك جوعا .

وبعد أربعة عشر عاما من الجدل ، كان المستوطنون الجدد يعتمدون خلالها كلية على الهبات المقدمة من البرلمان وسمن سموا أنصار الانسانية

(Philanthropists) كل سمح لهم بالمفاوضات الخاصة بالمعاهدات لتأجير أرض القبائل كل ولم يتسن لأحد من المهاجرين أن يشترى أراض حتى نهاية القرن حين صدر قانون نقل الملكية البريطاني ليحل محل القوانين التقايدية كوحين جعلت وسائل التكنولوجيا الحديثة بالامكان زراعة مساحات من المستنقعات لم يكن من المتيسر استغلالها من قبل وأخذ هؤلاء الزنوج المستوردون بالنمط الأوربي في ثقافتهم ونظرتهم الي الأمور وأسلوب معيشتهم بكيفية تختلف بوضوح عن المجتمع الأصلى الذي يعيشون بين ظهرانيه ولم يتعد التأثير البريطاني الشريط الساحلي الذي احتله المستوطنون حتى القرن العشرين والمعشرين والمستوطنون حتى القرن العشرين والمعشرين والمستوطنون حتى القرن العشرين والمستوطنون حتى المستوطنون حتى القرن العشرين والمستوطنون حتى المستوطنون حت

وكان اهتمام الولايات المتحدة بليبيريا — الذى تزايد بعد جيل تال لمساسمى خطة سيراليون – مشروعا خاصا رغم أن بعض الشخصيات الرسمية في الحكومة الفيدرالية كانوا يولون هذا الموضوع اهتمامهم كذلك ، وقد رخص لجمعية الاستعمار الأمريكية The American Colonization Society في عام ١٨١٦ بنقل الرقيق المحررين من المجتمع الأمريكي لتخليصه في عام ١٨١٦ بنقل الرقيق المحررين من المجتمع الأمريكي لتخليصه منهم ، وليس على أسساس أنها حركة ضدد الرقيق ، وعلى الرغم من أن بعض أهل الولايات الجنوبية خلقوا بعض الاضطرابات باعلانهم أن الجمعية بعادنة ومساندة من أصحاب الرقيق والبيض الجنوبيين مثلما وجديها من أتباع المذهب الانساني في الشمال ، وقد تضمن تقرير تلك الجمعية في سسنة الانساني في الشمال ، وقد تضمن تقرير تلك الجمعية في سسنة

«ان أشكال الحكم الجديدة التي تسيرعلى هدى أولئك الذين يمثلون الفخر والاعتزاز لأمريكا سوف تشهد مدى عمق التزاماتهم تجاه سادتهم السابقين ولسوف تغنى جموع الأجراء في أثناء سفرها على شواطىء الكنغو بلغة تسجل الدستور والقانون والتاريخ الأمريكي ويرددون تراتيل الثناء لخالق الجنس البشرى كله » .

وبعد مرور سنتين تم شراء بعض الأراضى فى جنوب سيراليون ، وكانت بلكورة الاقامة فى (منروفيا ) التى سميت باسم رئيس الجمهورية الأمريكية الرئيس منصرو ، وأصحبحت عاصمة لبلاد مونسيرادو

(Monserrado) ، وساعدت سفن البحرية الأمريكية هؤلاء المستوطنين على الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات أهل البلاد الأصليين ، ولقد منحت شركة الاستعمار الأمريكي منطقة مونسيرادو وعاصمتها منروفيا دستورا بعد مرور أربع سنوات ، كما قامت هيئتان أخريان بانشاء مستوطنات لها الى الجنوب على الشاطيء (جمعية بنسلفانيا والمسيسييي للاستعمار )، (وجمعيه مريلاند) ، وكانت كل من الجمعيتين متميزة عن الأخرى مما جعل كلا منهما منفصلة عن جيرانها ، ولم يكن تحت حوزة هده الشركات أكثر من من من من المعيد السابقين ونحو ، ، ره من المرزوج الدنين تم تحريرهم في عرض البحر بواسطة الأسطول البريطاني ،

وسرعان ما اتضح أن موارد البر والاحسان المحدودة ، ورفض معظم الرقيق الحررين الهجرة سوف يقف حائلا في وجه اعادة توطينهم ، وبالتالي حل مشكلة أمريكا الاجتماعية ، وقبل حلول عام ١٨٣٤ كانت « جمعية الاستعمار الأمريكية » قد ضمت اليها مستعمرتي بنسلفانيا والسيسيبي واندمجت المستعمرتان تحت اسم (ليبيريا) ، وتمكنت مدرسة القانون في جامعة هارفارد من اعداد دستور نموذجي يقضى بوجود حاكم يعاونه مجلس مكون من عشرة من المستوطنين ، في حين يحتفظ هو بحق الاعتراض « الفيتو » . لكن الليبيريين قاوموا هـذه الخطة الى أن تنازلت « شركة الاستعمار الأمريكية » عن هذا الامتياز بعد مرور خمس سنوات من المفاوضات . واستقبلت ليبيريا أول حاكم زنجي لها عام ١٨٤١ ، وكان ذلك يعنى حصولها على نوع من الحكم الذاتي . وقد طالبت ليبيريا باستقلالها بعد عام ١٨٤٧ ، ولم تعارض شركة الاستعمار الأمريكية ولا الحكومة الأمريكية هـ ذا الاتجاه ، ولكنها احتفظت بالاعتراف الرسمي بالاستقلال حتى تنتهي الحرب الأهلية ، واستمرت السفن الأمريكية في أثناء تلك الفترة في حماية المستوطنين من الهجمات ، أما مريلاند فقد استمرت منفصلة حتى تم ضمها الى ليبيريا باتفاق متبادل سنة ١٨٥٧ .

واستمرت الحكومة في يد الليبيريين - « الأمريكيين » وأحفادهم ، وكانت هناك طبقة هشة من الحضارة تعتبر نسخة من المجتمع الزراعي لولايات الجنوب في أمريكا ، حتى في بعض الأحيان في تقليد هذا المجتمع

فى عملية الاسترقاق ، ولم يجرؤ هؤلاء المستوطنون على التوغل فى الداخل الى أبعد من نطاق مدفعية الأسطول الأمريكي الى أن تم حال الصراع بينهم وبين قبائل السكان الأصليين في القرن العشرين .

ولم تقدم عملية اعادة التوطين على الندو المتقدم أى حل لمشكلة الزنوج في الولايات المتحدة ولا في جاميكا البريطانية ، وقد ساعد على خلق مشكلة استعمارية في أفريقيا أن من أعيد توطينهم من الزنوج كانوا قد تأثروا بالبيئة الأوربية بدرجة جعلت من الصعب ادماجهم في السكان الأصليين ، ففي سيراليون كان على بريطانيا أن توائم بين مجتمعين من الزنوج بينهما قدر كبير من عدم التجانس ، كذلك الموجود من رعاياها البيض بين الزنوج الأصليين في ممتلكاتها المتعددة الأجناس في أفريقيا ، أما ليبيريا فلم تصبح « نموذجا » يحتذى به وأنما صارت مقوة متأثرة بالأسلوب الأوربي تقوم بالسيطرة على عناصر الرنوج المقيمين داخيل المنطقة .

أما الى الشرق من هذه المنطقة بمحاذاة ساحل الذهب وساحل العبيد وشواطىء النيجر وفي منطقة السافانا حيث كانت تجارة الرقيق منتشرة بدرجة أكبر ، فان الغاء تجارة الرقيق خلق مشكلة جعلت القوى الأوربية تشعر بمسئوليتها في أيجاد حل لها ، أذ أن استجلاب الرقيق من هذه المنطقة من أجل السوق الأمريكية استنزف السكان رغم أنها كانت من أكثر المناطق تركزا سكانيا . كما تسبب في تشجيع أهل المنطقة على الحروب والتناحر ، وبالتالي في اضمحلال التجارة والزراعة المشروعة في الوقت الذي لم يقدم فيه الأوربيون أي شيء من الحضارة الأوربية سوى البضائع ، وأصبح التعليم المسيحي مجرد مظاهر سطحية حتى بين التبائل التي كانت تتعاطف مع الأوربيين .

وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا \_ في فترة تجارتها في الرقيق \_ تمر بتغيرات اقتصاديه واجتماعية وثقافية أدت الى حضارتها الحديثة فقد كان يرجى للملكات الأفريقية أن تتجاوب مع هذه المؤثرات وتمتحن مدى خصبها واستعدادها للتطور ، وبدلا من ذلك فقد تم توجيهها نحو نوع من التجارة لا يتضمن أي مؤثرات فكرية ، وبعد ما يقرب من ٤٠٠ سنة ،

وحين تغيرت وجهة نظر الأوربيين وقاموا بوقف التجارة في الرقيق كم شعرت كثير من الدول الأفريقية التي قامت اقتصادياتها على أساس هذه التجارة بالمرارة نتيجة لفقدان أسواقها وقد تسبب التهريب من ناحية كم وضغط أوربا لوقف الاسترقاق من ناحية أخرى في نشوء موجة من الحروب اليائسة وهبوط القوة الشرائية للقطاعات الاقتصادية التي تقوم على تجارة الرقيق أدى الى انتشار الفوضى والاضطرابات في داخل القارة .

وقد صار من الواضح أن أوربا اذا كانت راغبة في وقف هذه التجارة عبر الأطلنطي ، فان الأمر كان يقتضي منها أن تعمل على وقف الاسترقاق من منابعه أيضا لأن الحصار ألبحري لم يستطع منع التهريب . ولجعل الاسترقاق عملا غير شرعي في أفريقيا كان الأمر يقتضي تطبيق الفكرة الأوربية التي كانت تنادي بأن هناك قانونا ينبغي سريانه على العالم كله ، وأن تعلو هذه الفكرة على مستوى القانون الأفريقي الذي يجيز الاسترقاق .

وكانت فرصة الأوربيين لتطبيق ذلك مواتية على ساحل الذهب . وقد حاول الأوربيون من خلال القلاع والمحطات الدائمة التى كانوا يمتلكونها بمقتضى معاهدات مع قبائل الفانتى أن يدخلوا نوعا من التجارة المشروعة لتحل محل تجارة الرقيق و وادعى الأوربيون أن هذه المعاهدات لا يمكن أبطالها اذ كانت تتضمن التزاما من جانبهم بحماية قبائل الفانتى ضداغارات قبائل الاشانتى في الداخل المففى عام ١٨٠٦ كان البريطانيون قد ساعدوا على صد مثل تلك الهجمات و

وحينها أنتهت عمليات الاسترقاق كانت قبائل الأشانتي التي تلعب دور لوسيط في هذه التجارة قد كررت هجماتها على الساحل لكن البريطانيين والهولنديين والدانمركيين كانوا عند التزامهم ازاء صده هذه الهجمات التي استمرت من وقت تحريم هذه التجارة في عام ١٨٠٧ حتى حل السالم في المنطقة بعد انقضاء تسع سنوات وخلال الكروب استطاع الأشانتي الاستيلاء على أوراق هذه المعاهدات أو ما سمى « المذكرات » من قبائل الفانتي وكان المعمول به طبقا للتقاليد

والجابون . أما البرتغال فقد قصرت اتصالها الرسمى على أنجولا حيث ظلت التجارة مستمرة في الرقيق بصفة شرعية خلال معظم القرن التاسع عشر . وتدهورت أحوال الداهومي بسرعة سواء في ثروتها أم في أهمينها على الرغم من أن نظامها الملكي المطلق ونظامها الاداري والعسكري ظل قويا . أما دولة اليوروبا فقد تفككت الى مجموعات من الوحدات المتنافسة فيما بينها لمحاولة الاتصال ولو بطريقة متقطعة بتجار البرازيل والبرتغال . كذلك اضمحلت امبراطورية « بنين » . أما جزيرة لاجوس الرملية التي كذلك اضمحلت امبراطورية « بنين » . أما جزيرة لاجوس الرملية التي

أن مجرد الاستيلاء على هذه المذكرات يعنى أن يقوم الأوربيون بدفع البجار هذه المحطات للأشانتي .

وبعد حلول سلام سنة ١٨١٦ بدأ الصراع بين القوى الأوربية - لكى تحظى كل منها بالتجارة المشروعة في المنطقة - مشابها لذلك الصراع الذي كان دائرا بين الأشانتي والفانتي ، وسرعان ما تفوقت بريطانيا لأنها كانت لديها القدرة على أن تبيع في هذه المنطقة بدرجة أكبر بسبب تقدمها في الصناعة ، وعلى ذلك صارت لها السيطرة على ساحل الذهب .

ودفعت كل من بريطانيا والدانيمرك وهولندا حلفاءها من الفاتى للعمل ضد الحلفاء الآخرين ، واتجهت كل قوة منها الى أن تفرض كيفية التصرف على الفاتى في محاولة لمنعها من الاتجار بالرقيق ، ولم يكن هذا التصرف من جانب الأوربيين تصرفا شرعيا لأنهم لم يكونوا سوى مستأجرين في المنطقة ، لكن المظاهر السيئة التي أحاطت بتجارة الرقيق كانت فيما يبدو تبريرا لهذا التدخل من جانبهم ، وكررت بريطانيا اعلى نيتها على ترك هذه القلاع بمجرد أن تتخلى الفاتي عن هذه التجارة وتتصالح مع الأشانتي .

وقامت الأشاني بشن الهجمات مرة أخرى عام ١٨٢٥ مما اضطر بريطانيا للبقاء لمساعدة الفانتي ، وأسفر الوضع عن أن بريطانيا بدلا من أن تصد هجمات الأشانتي ، تمهيدا للانسحاب ، قامت بالاستيلاء على المعاهدات أو « المذكرات » من العدو ، وكان ذلك لله طبقا للقانون المحلى يعنى أن تصبح بريطانيا مالكة لتلك القالاع ، أما « مذكرات » الدانمركيين فقد تم ارسالها الى كوبنهاجن كنوع من المجاملة لها من جانب بريطانيا . الا أن الأشانتي احتفظت في نفس الوقت بالمذكرات الهولندية ، وصاب وأضحا أن بريطانيا تورطت بدرجة أكبر من السابق في المنطقة ، الا أن المكومة البريطانية أعلنت باستمرار عن نيتها في ترك الساحل ، وتم تنفيذ ذلك بعد ثلاث سنوات أخرى ، وتحولت المحطة الى لجنة لتجار لندن وانسحب المثلون البريطانيون الرسميون من تلك المنطقة .

ولم تكن هناك مصالح أوربية شمالي نهر الكنفو فيما عدا سيراليون وليبيريا ومستوطنة زراعية فرنسية في السنفال . وحياما توقفت تجارة الرقيق انقطعت سبل الاتصال التجاري والحكومي مدع الداهومي

والأوسط وقد توفى فى بعض شلالاته الى جوار منطقة الهوسا عام ١٨٠٥ . أما هنريش بارث فقد استؤجر من المانيا ليعبر الصحراء لتقديم تقرير عن الأحوال الجغرافية والسياسية عن تلك المنطقة بعد ذلك بقليل ( \* ) .

وفي عام ١٨٣٠ تمكن المستر كالبرتون ولاندر من عبور الصحراء وانزال قارب في نهر النيجر ، وحين وصلا دلتا النيجر اثارا الدهشة حيث تقابلا مع التجار البريطانيين ( \* \*) . ولم تتابع الحكومة هذا الحدث ، الا أن التجار بدأوا منذ ذلك يستخدمون هذا النهر ، وبذلك خلقوا عداء لدى القبائل القاطنة عند مصبه ، كما استطاعوا أن ينجحوا في تقليل حجم تيار العبيد الذي كان يأتي به المهربون الى دلتا النيجر ، وحلت التجارة الشروعة محل تجارة الرقيق ( لم يكن المهربون يجرؤون على الدخول الى المياه التي توجد فيها السفن البريطانية ) . على أن التجارة المشروعة كانت تحل محل تجارة الرقيق عن طريق المنافسة وبطريق المسادفة ، كانت تحل محل تجارة الرقيق عن طريق المنافسة وبطريق المسادفة ، الا أن التجار لم يكونوا يتمتعون بأية مزايا كما لم يكن لهم في تلك الأرجاء أية مستودعات لتجارتهم ، وبعد حلول سنة ، ١٨٤ استطاع هؤلاء التجار وتلك القبائل التي كانت تقطن دلتا النهر أن يتبادلوا زيت النخيل مقابل المنتحات الأوربية ،

وأمتدت آثار تجارة الرقيق الى الشمال وفي الداخل ؛ اذ أنهار الاستقرار

(\*) وصل بارث الى تونس ضمن حملة انجليزية لكشف وسائل تنشيط التجارة عبر الصحراء كوسيلة للقضاء على تجارة الرقيق ، وقد وصل الي (تمبكتو)، ومشاهداته منشورة في خمسة مجلدات، أنظر:

Barth, H., Travels and Discoveries in North & Central :
Africa (1849—1855). (الراجع )

(\*\*) قام كلابرتون ولاندر برحلتهما هذه ( ۱۸۲۰ – ۱۸۲۷) أى أنها سابقةعلى رحلة بارث.ولذا كانيجدر بالكاتبأن يراعى هذا الترتيبالتاريخى في ذكر هذه الرحلات.وقد مات كلابرتون في هذه الرحلة في ۱۸۲۷ أبريل سنة ۱۸۲۷ فالتاريخ الذي ذكره المؤلف بأعلاه يحتاج الى تصحيح ، أنظر:

Clapperton, Narrative of a second expedition into the interior of Africa (1820). (الراجع)

كانت تتحكم في الميناء على ساحل العبيد فقد احتفظت باستقلالها ، وذلك عن طريق الايقاع بين جيرانها بالتلويح بايجاد مدخل لمهربي الرقيق ، أو لاستيراد الملح والبضائع الآخرى .

أما الى الشرق من ساحل العبيد ، حيث دلتا النيجر - التي لم يكن بها أية محطة أوربية ولا دولة أفريقية تشتفل بالتجارة - فانه حين تم الفاء الرقيق لم تكن هناك مساحة من الأراضي يمكن الاستغناء عنها ولا أتفاقية معقودة للنظر في وقف مفعولها ، وتم تشجيع التجارة في زيت النخيل والعاج ليحل ذلك محل تجارة الرقيق ، الا أن المسألة التي كانت تشغل الأذهان هي كيفيـة طرد المهربين ، وكانت الوحـدات القبلية من الصغر والضالة بحيث لا يمكنها عقد معاهدات ضد تحارة الرقيق أو الدخول في اتفاقيات لها قيمتها ، وكان الاعتقاد السائد هو أن دلتا نهر النيجر لا تتصل بالدائدل ؛ ذلك أن مصاب هذا النهر المتعددة كان ينظر اليها ليس كدلتا نهر من الأنهار ولكن كمنطقة للخيرات عرفت باسم ( أنهار الزيت ) ، وكانت كلها تنبع من جبل هائل من الجرانيت يمتد في كل الاقليم الى مسافة ما يقرب من مائة ميل ، وكان المجرى الذي يتخذه النهر الأدنى والطريق الذي ينتهى اليها غير معروف حتى للمستكشفين الأوائل من الأوربيين الذين كانوا لا يعرفون الا الجزء الأعلى من النهر الذي يمر بمنطقة السافانا . وكانت الحكومة البريطانية تحاول أن تتنصل من مصالحها على الساحل كما لم يكن لها العنمام مباشر بمنطقة انهار الزيت (Oil Rivers) الا أنها كانت في نفس الوقت تشجع الاستكشافات الجغرافية في الداخل . وتمكن منجو بارك ( \* ) من استكشاف مناطق كثيرة من نهر النيجر الأعلى

<sup>(</sup> الله على المسكتلندى كان يهوى الرحلات ، وقد قام بجولتين لكشف مجرى

النيجروبدا رطتيه من غربالقارة الأفريقية (منغمبيا)، وقد حقق في رطته منابع نهرى السنفال وغمبيا. كما أثبت أن النيجر يجرى للشرق، ومذكراته عن رحلاته منشورة. انظر:

<sup>-</sup> Park, Travels in the Interior of Africa (1799)

<sup>—</sup> Park, The Journal of a mission to the interior of Africa in 1805. ( الراجع )

السياسى والأزدهار الاقتصادى بسرعة منذ القرن السادس عشر ، شم كان اتجاه البرتغال الى ترك تجارة الذهب والملح ، مضافا الى قيام المغرب بفزواته الطامعة واتجاه القبائل الموجودة فى الغابات من المتاجرة شمالا مع نطاق السافانا الى المتاجرة باتجاه الشاطىء - كل ذلك اسهم فى هذا الأنهيار ، وكانت الهوسا أقال تلك المناطق تأثرا ، فقد كانت حكومتها المنظمة واحدة من الحكومات التى تتمتع بحكم ذاتى ، فلم تكن مثل المنطق السافانا التى كان اعتمادها الرئيسى على التجارة ، فقد كانت الهوسا تعتمد على الصناعة ، وبالأخص صنع الاقمشة والصلب .

وكان الاسلام قد دخل أرض الهوسا فى أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، وتأثرت بدخوله نظم الحكم وآداب الهوسا ، الا أن التأثير الاسلامي كعقيدة دينية كان مجرد مظهر سطحي ، ولريما كان الاستقرار الذي تتمتع به الهوسا والازدهار الاقتصادي سببا من أسباب اجتذاب قبائل الفولاني الرحل الذين كانوا لا يحبون الاسلام ، واستمر الاسلام ينتشر ببطء في القرون التالية حتى استطاع أن ينفذ الى أعماق الفولاني الرحل ، كما استطاع النفاذ الى أغوار مضيفيهم الهوسا من قبل ،

وكان عثمان دان فوديو زعيم الفولاني ، على خلاف ما كان عليه معظم اتباعه الرعاة ، يعيش بين سكان الحضر مع الهوسا ، وعندما عاد من الحج علم ١٨٠٢ شرع في الدعوة الى تنقية الاسلام مما ألم به من الشوائب ، ونهضت تحت امرته قبائل الفولاني المتعدة للجهاد ، أو للحرب القدسة ، وفيما بين ١٨٠٤ — ١٨١٠ سقطت الدولة تلو الدولة ، بالإضافة الى أجزاء من أرض اليوروبا المجاورة ، وما تبقى من دولة سنفاى القديمة أمام توسيع امبراطورية عثمان دان فوديو ، ودارت رحى الحرب ، وسرت موجة من الاضطراب ، وكانت الحرب سببا في تدمير كثير من المخلفات – غير الاسكامية – التي تتعلق بحضارة الهوسا والتي يفتقدها الدارسون بشدة في الوقت الحالي ، أما النظام السياسي للدولة علم يهسسه سوء لكونه يتبع التعاليم القرآنية ، وكانت أمارات الهوسا تتبع الحاكم أو الامبراطور في سوكوتو ، لكن عمل عثمان فوديو على أن يضع على رأس كل دولة من دول الهوسا أميرا فولانيا ، وعلى ذلك صار حكم امبراطورية

دان فوديويدار بواسطة زمرة صغيرة من الفولانى الذين فرضوا أنفسهم على نظام الهوسا القديم ، وصارت كل دولة من دول الهوسا تسير كما كانت عليه حالها منذ قرون .

وتم تطبيق الشريعة الاسلامية في الدولة في المنطقة التي تعرف حاليا باسم شمال نيجيريا . واتجه الفولاني الغازيون الى الاغارة لاقتناص العبيد ، خصوصا في منطقة الجنوب الشرقي قرب مرتفعات الكهيرون حيث اعتادت دول الهوسا على استجلاب الرقيق من قبل .

ولكن هؤلاء الرقيق لم يجدوا سوقا ، حيث كان طريق الأشانتي قد تم اغلاقه حين قامت بريطانيا بمنع التجارة فيه على الساحل ، كما أن الاتصال بالمهربين في لاجوس أيضا كان مستحيلا حيث كانت دولة اليوروبا قد تفتتت الى شيع متنازعة ،

ويبدو أن الطاقة البشرية للفولاني كانت عاجزة عن السيطرة على المهوسا الى ما لا نهاية ، وعندما خفت غلواء التعصب الديني تسرب الفساد الى هدفه الطبقة الحاكمة من الفولاني التي صارت أكثر تحيزا لأتباعها . وتحدت نظم الهوسا العتيقة وتقاليدها الراسخة سلطة الفولاني ، وأصبح ينظر الى الزعامة على أنها زعامة دينية فحسب ، وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت عدة دول تنزع الى الحكم الذاتي .

وقب ان ينتهى جهاد عثمان دان فوديو قام قائد جيوشه المسمى أحمدو لوبو (Ahmadu Lobo) (\*) بنقل حماسته الى أقليات الفولانى التي كانت تشكل اقليات متناثرة خلال منطقة السافانا وباستثناء أرض الهوسا كانت أقوى جماعات الفولانى تعيش وسط قبائل الماندنجو الذين يسكنون المنطقة بين نهرى النيجر والسنفال الى الداخل قليلا من السنغال الفرنسى وقلد أحمدو لوبو سلفه في الاطاحة بمضيفيه من القبائل الأخرى ، الا أن حكمه الذي امتد ما بين ١٨١٠ و ١٨٤٤ كان غير ذي أهمية

<sup>(\*)</sup> ادعى المهدية وأنه مبعوث العناية لانقاذ المجتمع الاسلامى في هذا الجزء من أفريقيا. وقد انتشرت دعوته في (ماسنه) وصادفت قبولا عظيما من الفولانيين، ووجه أحمدو لوبو الكتب الى المسلمين في أفريقيا كلها للاعتراف بمهديته، وخلفه في دعوته ابنه أحمدو شيخو • (المترجم) •

تاريخية مقارنا بردود الفعل التي أحدثها عند جيرانه ، وقلده عمر الذي حكم منطقة فوتاجالون بعد سنة ١٨٣٨ وساموري (Samory) أحد عزاة قبائل الماندنجو في السبعينيات من القرن التاسع عشر ، فقد وضع هؤلاء الرجال نهاية لحالة الفوضي والعزلة في منطقة السافانا لأن توسعهم السريع جعلهم على صلة مباشرة بالأوربيين الذين تمكنوا في ذلك الوقت من السيطرة على الداخل ، وكانت القوى الأوربية تحس أن مسئوليتها لا تمتد الا الى الدول المتحالفة معها على طول الساحل ، وعلى ذلك فلم يكن يعنيها ما يجرى من أمور الى الداخل من الساحل ، كما كانت لا ترتبط بدول تلك المناطق الداخلية بروابط التجارة .

وقد كان من الفترض أن التجارة الحرة الشروعة تسهم في رفاهية كل من البائع والمشترى ، وكانت حماية التجارة تدخل في نطاق مسئولية وزارة الخارجية البريطانية لكنها لم تصنع شيئا في هدذا المجال سوى مطاردة سفن الرقيق ، الا أن التجار البريطانيين أمكنهم طرد جميع العناصر الأوربية الأخرى بطريقة سلمية ؛ ذلك أن انجلترا كانت تنتج سلعا أكثر وتبيع بأسعار أرخص ، وكانت بريطانيا تؤمن بالمنافسة الحرة ، وقد اكتشفت أن ذلك كان لصالحها في المقام الأول ، ورغم أن القوى الأخرى قبلت هذه الفكرة الا أنه كان ينقصها توافر منتجاتها الصناعية والرغبة في أن تزيح بريطانيا من المنطقة ،

وكان من الأمور المنطقية لذلك أن ينسحب الوجود الرسمى البريطاني من ساحل الذهب عام ١٩٢٨ ولا يتبقى لبريطانيا أى اهتمام بتجارة دلتا النيجر ، وكان من المعتقد أنه ما دام السالم سائدا على الساحل فان « القوانين الطبيعية » التى تعمل وفق الضروريات الاقتصادية سوف تتحكم في الظروف بما يحقق منفعة الأوربيين والأفريقيين على السواء . وبعد أن غادر البريطانيون ساحل العاج أنيطت الشئون البريطانية الدبلوماسية والتجارية بالمختصين الرسميين في سيراليون ، أو كانت هذه الشئون تحال مباشرة الى لندن ، واحتل التجار المحطات في منطقة الفانتي وقاموا بمزاولة أعمالهم الخاصة في دلتا النيجر باستقلال تام ،

وتولت أمر تجارة ساحل الذهب لجنة خاصة من تجار لندن

(Committee of London Merchants) واختاروا جورج ماكلين (George Maclean) الذي كان يعمل ضابطا بالجيش ليتولى بحث موضوع القامة سلام مع الأشانتي ، ومن أجل حماية طريق تجارة الاشانتي التي كانت ضرورية للصفقات التجارية للحكومة البريطانية حدرت في كل المنازعات التي تثور بين القبائل ، لكن الحكومة البريطانية حذرت هذه اللجنة من أن الاستمرارفي عملها يعني أن هناك ادارة أوربية في المنطقة وأن هذا هو ما تحاول بريطانيا تفاديه ، ولكن ماكلين استمر في سياسته لاعتقاده بأن التجارة لن تزدهر هنالك الا بأجراء تنظيم بين القبائل .

ولقد أدت صرامة ماكلين وتفانيه في مهمته وصبره غير المصدود الى ايجاد جو من الهدوء والتعاون على ساحل الذهب لم يكن سائدا من قبل ، ووثق الأفريقيون في أحكامه ، وكانت لديه المقدرة على تحمل الكلام الحاد والمفاوضات القبلية المطولة ، وكان مستعدا للتنقل في الداخل من غير حراسة عسكرية بعكس سياسة الحكومة البريطانية ، واستطاع أن يطبق القانون الأوربي كأداة مكملة للعادات المحلية ، ونتيجة لذلك انتشر نفوذه وصار محل احترام كل من الأشانتي والفانتي على السواء ،

وفى عام ١٨٤٣ ابتدات بريطانيا فى ابعاد رجال التجارة البريطانيين مخافة تورطها فى الشئون الوطنية ، واستأنف البريطانيون الرسميون الحكم الباشر على القالاع لذلك الغرض ، واتذنت الإجراءات لانقاص عدد من الارتباطات السياسية للتجار .

وقد تمكن ماكلين أيضا من ابرام هدنة بين الفانتي والأشانتي في عام ١٨٣١ ، وقامت الحكومة البريطانية بالمحافظة عليها حتى عام ١٨٧١ ، لكن في أغلب المسائل الأخرى كانت هناك حيرة مستمرة ، وبعد الصلح مع الأشانتي بحلول الحكم البريطاني المباشر بدأ رجال الحكومة البريطانية يوجهون عنايتهم نحو المشكلات الفرعية التي كانت تفرق بين قبائل الفانتي من أجل نشر السلام والاستقرار على الساحل ، وليسود السلام في المنطقة الساحلية تم ابرام اتفاق جديد مع الفانتي عام ١٨٤٤ يقضى بحل المنازعات القبلية عن طريق التحكيم البريطاني ،

ويمكن القول بأن هذا الاتفاق قد تم من أجل تدعيم مركز التجارة

البريطانية ويمكن النظر اليه أيضا على أنه خطة اتوفير الاستقرارا في المنطقة قبل انسحاب الحكومة البريطانية منها ، وقد طالبت المعارضة البرلالية بالانسحاب لتقليل النفقات ، الا أن الهدوء لم يتحقق ليمهوا لذلك الانسحاب ، ولقد شكلت تكاليف أدارة هذه المستعبرة مشكلة لذلك الانسحاب ، ولقد شكلت تكاليف أدارة هذه المستعبرة مشكلة دائمة لأن دافعى الضرائب من البريطانيين كانوا يمقتون تلك التكاليف ، وكان التجار وليست الحكومة مم الذين يجنون أرباح تلك التجارة ، ولم يكن من السهل في ذات الوقت فرض تلك الضرائب عليهم ، لأن ذلك كان يتضمن السماح للمحطات الهولندية والدانمركية أن تبيع بضائعها بسعر وتضمن السماح للمحطات الهولندية والدانمركية أن تبيع بضائعها بسعر أقل من مثيلاتها البريطانية ، كها أن فرض مثل تلك العوائد يتنافي مع مبدأ حرية التجارة ، وكان الحل الوحيد لهذا الوضع هو وضع اليد على المحطات الأجنبية التي كانت تحرض الفانتي على عدم الوحدة ، وبالتالي يمكن تحصيل العوائد من جميع قبائل الفانتي مباشرة ،

وفي عام ١٨٥٠ قامت الدانيمرك ببيع متعلقاتها بمحض اختيارها واستردت بريطانيا أوراق الاتفاق التي كانت تعتبر بمثابة سند للملكية الدانمركية ، وبذلك خفت حدة الفوضي الناجمة من المنافسة ، وتمت الاستعانة بزعماء الفائتي في جباية الضرائب من اتباعهم ، وتذرعت بريطانيا بقانون سنة ١٨٤٤ لتبرير تدخلها في المنطقة وأصدرت قانونا لفرض ضريبة الرأس (Head Tax) الا أنه لم يتم تحصيلها ، لأن زعماء الفائتي لم يستطيعوا جمع هذه الضريبة دون موافقة مواطنيهم ،

وظات المطات الخاصة بالهولنديين متناثرة وسط المطات البريطانية على طول ساحل الذهب ، وصارت قبائل الفانتي تتحالف مع قوة أوربية لتضرب قبائل أخرى تتحالف مع قوى أوربية أخرى ، وظلت الحال كذلك حتى اتفقت القوى الغربية فيما بينها في عام ١٨٦٧ على تبادل المحطات أو القلاع بحيث أصبح النطاق الغربي من الساحل يتبع هولندا ، في حين انتقال النطاق الشرقي منه الى بريطانيا ، وكان يتبع هولندا أن يسود السالام والوحدة بين القسمين ، وكان يمكن فرض المأمول أن يسود الساد نفقات الادارة (وليس للأغراض الدفاعية ) ، الا أنه مع ذلك حدث سوء تقدير حال دون انتشار السلام في المنطقة ،

اذ شعرت قبائل الفانتي أن حلفاءها البريطانيين قد غدورا بهم بتسليمهم الى اعدائهم الهولنديين ، الا أن بريطانيا أخطرت الفانتي سسواء منهم من كان في الشرق أم في الغرب الها سوف تنسحب الى محطاتها ، وأنها سوف لا تحاول منذ ذلك الوقت حماية الفانتي ، وسوف لا تحاول أن تجعل من نفسها حكما في شئونهم ، وبدء تبادل الحطات بين الانجليز والهولنديين بمثابة انسحاب ، واعتقد الفاتي أن هذا بين الانجليز والهولنديين بمثابة انسحاب ، واعتقد الفاتي أن هذا مسوف يجعلهم في حل من اتفاق عام ١٨٤٤ ، ولا ندري ماذا كانت وجهة نظر البريطانيين في ذلك الوقت من ناحية هذا الاتفاق .

وأعلن أحدد زعماء الفانتى نفسه ملكا باسم جون أجريج وأعلن أن المحاكم البريطانية لم تعد لها قوة قضائية على شعبه 6 وقام بانشاء حيش وطنى . وانبرى فريق آخر من الفاتي ليوحدوا أنفسهم للدفاع عن كيانهم ضد الهولنديين وحلفائهم من الأشانتى الى الغرب والى الشمال .

وتبلور تحالف الفانتى فى ايجاد دولة لهم وصدور دستور ملكى عام ١٨٧١ ( \* ) الذى نص على ملكية رياسية انتخابية وجمعية وطنية وهيئة قضائية دائمة ، وهيئة للتعليم العام ، وسلمت نسخة من هذا الدستور بالطرق الدبلوماسية السليمة الى المطات البريطانية ليحيطها علما به .

وقد هال بريطانيا تأثير ما فعله الفائتي في انفاقهم مع الهولنديين ، فتصرفت بطريقة أذهلت الفائتي ، اذ طلبت بريطانيا حق الاعتراض ( Veto ) على الدستور الملكي الذي اشتمت منه أن الفائتي يضمرون طرد الأوربيين بتحالفهم ، وتزايدت العداوة بين الفائتي والأشانتي والأشانتي بسرعة ، الا أن الأوربيين كانوا يعتقدون أن الفائتي يتحالفون مع الأشانتي ، وأن على بريطانيا في حالة تحول الحكم الذاتي الذي أقامته الفائني الى نوع من الفوضي أن تعود مرة أخرى الى اقرار السلم في النطقة ، باعتبار أن الزنوج لم يصلوا الى الدرجة من الحضارة التي تسمح لهم بحكم انفسهم - هذا على أن بريطانيا أدركت أن النظام

Mankesim Constitution \*

الادارى الذى اقامته الفانتى سوف يكون أكثر صعوبة فى التعامل معه من معاملة زعماء القبائل التقليديين ، وبذا لا يتحقق السلام الذى تسعى اليه بريطانيا ، وعلى ذلك تمكنت بريطانيا من استخدام حق الأعتراض على الدستور وقامت باحياء اتفاق سنة ١٨٤٤ مرة أخرى .

ولم تكن هولندا ترغب في استخدام الشدة مع قبائل الفانتي ، فقد كانت تجارتها تعتمد على سهولة الاتصال بقبائل الأشانتي ، وقد تأثرت تجارتها كثيرا برد فعل الفانتي ازاء تبادل القالاع بين كل من هولندا وبريطانيا ، ونظرا لضائة حجم تجارة هولندا فقد رأت في عام ١٨٧٢ أن أفضل الحلول بالنسبة اليها هو بيع ممتلكاتها لبريطانيا ، ولقد بدا لأول وهلة أن ذلك حل معقول لكثير من مشكلات ساحل الذهب الا أنه أثار مشكلة كبرى ،

فهذذ عام ١٨٢٥ كانت ملكية بريطانيا والدانيمرك لقلاعهما في المنطقة تستند الى « المعاهدات » التى تم الحصول عليها من الأشانتي – المالمعاهدات الخاصة بهولندا فلم يتيسر الاستيلاء عليها ، وعلى ذلك ظلت محطاتهم مملوكة للأشانتي بما يستتبع ذلك من دفع ايجارها لهم ، فعندما تم تبادل هذه المحطات مع بريطانيا عام ١٨٦٧ استمرت هولندا في ارسال بعض الهدايا الى قبائل الاشانتي ، الا أن انجلترا لم تكن تدرك الآثار التي تترتب على ذلك حينما اشترت ممتلكات الهولنديين بعد خمس سنوات ، وكانت انجلترا تنظر الى هذه الهدايا على انها وسيلة خمس سنوات ، وكانت في طريقها الى الاضمحلال .

ونظرا لأن الأشانتي كانت تعتبر هذه الهدايا بمثابة الايجار كلكن بريطانيا تنكرت له واحتجت على ذلك وشفعته بهجوم على المناطق الكن بريطانيا تنكرت له واحتجت على ذلك وشفعته بهجوم على المناطية واعتقدت بريطانيا أنها بتطبيق أحكام الاتفاق الذي يجعل لها حق السلطة القضائية على كل الساحل يمكنها اقرار السلام والاستقرار في المنطقة دون التورط في الداخل وما يتضمنه ذلك من نفقات كبيرة . الا أن ما حدث فعلا كان هو توغلها في الداخل على نطاق لم يسبق له مثيل مما استدعى قيامها بمراجعة ضرورية لسياستها سوف نعطيها مزيدا من العناية وبتفصيل أوسع في الفصل السادس عشر .

ولم تتأثر الأحوال الاقتصادية في دلتا النيجر بهذه الأزمات ، اذ تزايد حجم التجارة بسرعة لا سيما بعد استكثساف النهر ، حتى ان وزارة الخارجية البريطانية بعثت قنصلا لها بعد عام ١٨٤٩ اقام في جزيرة فرناندو بو بعيدا عن الشاطىء لكن وضعه كان يسمح له بتقديم العون للتجار في مفاوضاتهم مع رؤساء القبائل الموجودين في دلتا النهر ، وقد خلق عدم التنظيم القبلي في بعض الأحيان مشكلات خطيرة .

وكان التجار يطلبون من القنصل البريطاني بين الحين والآخر أن يقدم لهم المساندة بالطريق الدبلوماسي ، الا أن وزارة الخارجية البريطانية كانت ترفض ، باصرار ، التدخل في هذه الشئون حتى عام ١٨٧٢ حينما صرح للقنصل بأن يقوم بفض المنازعات عن طريق التحكيم في القضايا المتعلقة بالعقود ، كما صرح لله بالعمل على تنظيم ارسال الحملات التأديبية مما استدعى بالتالي انتقاله الى كالإبار (Calabar) على الساحل ، لكن الأمور كانت تحسم في نطاق العلاقات الأجنبية وليس في نطاق العلاقات الأجنبية وليس في نطاق التنظيم السياسي .

ولم تكن لبريطانيا على ساحل العبيد سوى مصالح ضائلة الأهمية ، لكن دوريات الأسطول البريطاني استمرت في اعتراض عدد من سفن نقل الرقيق التي كانت تعمل بصفة غير شرعية بين لاجوس والبرازيل ، وبلغت المنافسة بين القبائل درجة كبيرة في عام ١٨٥١ للسيطرة على عمليات تهريب الرقيق في المنطقة ، وسعت قبائل الداهومي الي السيطرة على الميناء وجهرت لذلك قوة بلغ عددها . . . ر ١٨ مقاتل من قبائل الأمزون التي لا تقهر ، ولكن جنود قبائل لاجوس استطاعوا كسب المعركة ، كما تمكنوا بعد ذلك من قطع طريق التجارة المشروعة الى داهومي وأجزاء من أراضي اليوروبا .

وقامت بعد ذلك حرب أهلية بسبب النزاع على الحكم ، وانزعج اتباع المبدأ الانساني في انجلترا للفوضى التي حلت بهذه المنطقة ، وانتهى الأمر باحت لال ميناء لاجوس فقط من دون الأراضى الجاورة في عام ١٨٦١ الأمر الذي أدى اللي فرار تجار الرقيق من البرازيليين ، وأعيد فتح طرق التجارة مرة أخرى .

من بلاد بونت الحد مدن الزنج

لقد عاش الأقزام حول البحيرات العظمى مند أزمنة سحيقة تعود الى ما قبل التاريخ ، لكن البوشمن كانوا يشكلون العنصر السكانى الغالب فى شرق وجنوب أفريقيا ، وحتى الآن لا تزال هناك مناطق يعيش فيها كل من العنصرين ، ويرجع الانتشار السكانى فى أفريقيا الى سلسلة من الموجات السكانية المتتابعة فى نظام بدأ يتضح للدارسين . ويبدو أن أول سلسلة من هده الموجات البشرية كانت ضئيلة الحجم ، لا تزيد على كونها مجموعات متناثرة من الكوشيين الأفرواسيويين أو شعوب السيدامو الذين انتشروا من مرتفعات الحشية نحو الجنوب منذ عدة قرون قبل ميلاد السيد المسيد .

ويعتقد علماء الآثار أن هؤلاء القوم الزراعيين قد أدخلوا معهم زراعة المدرجات الجبلية ، ونظام البناء بالأحجار المنحوتة ، كما أدخلوا معهم مجموعة من المحصولات الزراعية الجديدة ، ويبدو أنهم قد أبادوا في طريقهم من صادفهم من الأقزام الذين كانوا يقطنون حول بحيرة فيكتوريا ، وألى الجنوب من هؤلاء الكوشيين كانت توجد أقوام من المتحدثين بلغة « الخواسان » الذين يبدو أنهم علموهم مبادىء صناعة الحديد ، وكان لهؤلاء الكوشيين رغم قلة أعدادهم ، أثر واضح في المنطقة ، رغم قلة المخلفات التي تركوها .

لقد ذكر قدماء المصريين في بعض نقوشهم ، الساحل الشمالي الشرقى لأفريقيا الذي كانوا يطلقون عليه اسم بلاد بونت . الا أن أهل سبأ الوافدين من بلاد اليمن كانوا أصحاب أول هجرة ذات أهمية وفدت الى المنطقة وأمكن اثباتها ، وكانت التجارة بين منتجات العرب والهنود وشرق أفريقيا تتم تحت اشرافهم ، وكانت هناك بعض المراكز للتجارة في المحصولات الاستوائية في عصر الرومان بالقرب من خط الاستواء ، ولكن من المشكوك فيه أن تكون هناك أعداد كبيرة من الهنود ، أو حتى أي عدد منهم ، أو من الاندونيسيين ضمن سكان تلك المراكز في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من أن طريقة صنع السفن كانت تتم على النمط الشرقى ،

لقد اهتمت بريطانيا منفردة الى حد ما بغرب القدارة خدلال الثلاثة الأرباع الأولى من القرن التاسع عشر ، وحاولت دائما أن تقلل اهتمامها بتلك المنطقة، الا أنها وجدت أن حرية التجارة لن يكتب لها النجاح بدون التدخل المباشر للحكومة البريطانية . ولكن بحلول منتصف القرن التاسع عشر نجد أن المجدل انفتح للفرو الاستعمارى والتنافس الدولى على تجزئة غرب أفريقيا وحكمها حكما استعماريا .

وكذلك المحصولات المستخدمة ، الا أنه يمكن القول بأن هذه الأشياء قد دخلت عن طريق أهل سبأ من خالل تجارتهم مسع ساحل شرق أفريقيا ولم تصل النطقة بطريقة مباشرة .

> ولم يكن الزنوج بين من يسكنون شرق أفريقيا الى أن وفدت الطلائسم الأولى من المتحدثين بلغة البانتو من الغابة بالقرب من البحيرات العظمى بين ٥٠٠ و ٨٠٠ ق٠م، ورغم أنهم كانوا يعرفون التنظيم العسكري شكل مسط في أثناء هجرتهم من الكميرون ، فمن المعتقد أن البانتو لاقوا صعوبة في أثناء مرورهم بالدول الموجودة حينئذ على ساحل البحيرة والتي كان يسكنها عناصر الكوشيين الشتغلين بالزراعة ، وأغلب الظن أن هؤلاء الزنوج نجحوا في الاطاحة بتلك الدول بسبب تفوقهم العددي على الكوشيين ، وقاموا بعد ذلك بتقليد حضارتهم .

> و هكذا ظهرت لنا المالك الزنحية على شواطيء البحيرات العظمى ، فوجدنا مملكة البوجندا حول بحيرة فيكتوريا ، والبورنيورو على سواحل بحيرة البرت ، ورواندا وأوروندى شمال بحيرة تنجانيقا ، وسادت لفة البانتوبين هذه الشعوب ، أما الأقزام في رواندا وأوروندى الذين نجوا من غزوة الكوشيين « السيدالمو » فقد اشتغلوا بالصيد والالتقاط ، وقد سادت بينهم أنماط النظام ، وطريقة بناء المساكن ، والزراعة الكوشية . واندفعت موجة أخرى من زنوج البانتو ، ربما بعد ذلك بوقت قليل ، قادمة من الكنفو ، واستمر اندفاعها حتى المنطقة التي تسمى في الوقت الحالى بتنزانيا ، ثم الى كينيا ، وبعد أن تم احتلال منطقة البحيرات تبعت موجة أخرى شاطىء البحيرة للوصول الى الروديسيتين ونياسالاند . ويبدو أن البوشمن \_ على عكس الأقزام \_ قد هربوا نحو الجنوب أمام هذه الموجات المتتابعة ، كما يحتمل أيضا أن يكون الزنوج قد تمكنوا من ابادة بعضهم ٠

> وقبيل الميلاد قرر التجار السبأيون أن ينتقلوا من اليمن وشبه الجزيرة العربية الى مرتفعات اثيوبيا لأنها كانت أكثر خصبا ، واستطاعت بعض البعثات التبشيرية المسيحية أن تجعلهم يعتنقون الدين المسيحي في القرنين الرابع والضامس بعد الميلاد - الا أن المنازعات في المنطقة

حرمتهم من الملاحقة ومن استعمار المنطقة . وكان صدامهم المتكرر مع مسكان منطقة البحيرات واضح الأثر ، ولذا نجد أن العرب والفرس احتلوا مكانهم في السيطرة على تجارة الساحل ٠٠

أما الزنوج السودانيون الذين يعيشون في منطقة نهر النيل الأعلى مقد قاثروا لقرون عدة بالحضارة واللغة الكوشية من أثيوبيا التي تجاورهم . وقد وصلت الماشية الى الوادى عن طريق هذا الاتصال 4 وعندما غزا السيأيون مرتفعات الحبشة مان كثيرا من الكوشيين هربوا الى الغرب طلبا للمأوى وسط الزنوج . وكان النيليون الذين يعتبرون خليطا من زنوج الكنفو واللفات الأفروآسيوية هم محصلة هذا الاختلاط .

وبدا النيايون الرحل في الانتشار تجاه البحيرات العظمى ، فاصطدموا بممالك البانتو هناك ، وفي النهاية سكن معظمهم مرتفعات كينيا وتنجانيقًا ، الا أن مجموعتين منهم استطاعت أن تبقى في بوغندا وبونيورو ورواندا \_ أورندى . ولخلو منطقة البحيرات من ذبابة تسى تسى ، فان قطعان النيليين قد أضافت عاملا جديدا الى اقتصاد البانتو في هذه المنطقة ، ثم انتشر فن تربية الماشية الى الجنوب في المرتفعات التي لا توجد فيها هذه الذبابة التي تسبب المرض الميت الماشية .

واستطاع النيليون الرعاة أن يصبحوا طبقة ممتازة في بونيورو وبوجندا أكثر ممالك البحيرة تطرفا نحو الشمال • أما في رواندا وأوروندي فقد نجح هؤلاء النيليون في شـق طريقهم ولو بالقوة الى السـلطان الفعلى ، وتولى الحكم ، ومن بين هذه المالك الجنوبية كونت قبائل الباتوسي النيلية ( الواتوتسي Watutsi ) ، أرستقراطية خاصة تحكمت في باقي القبائل من جموع البانتو ، واتصفوا بخمائص عنصرية بارزة مثل ارتفاع القامة واحترامهم الأوقات العمل وأوقات الفراغ على حد سواء . ولعل الانسان كان يتوقع أن يجد هذه الصفات الميزة في مجموعة مغايرة في طريق التكوين حين تعود لقدرتها العسكرية ، والتي تنظر الي حرفة الرعى نظرة اشمئزاز . ورغم أن لفة السانتو قد حات محل اللغة النيلية الا أن تربية الماشية ظلت هي أساس الاقتصاد .

ولقد أسهم النيليون في بونيورو وبوجندا في مساعدة رؤساء

الكاباكا يسند الى هؤلاء الرؤساء المحليين شئون القضاء وجمع الضرائب . وبهذا وجد نوع من الحكم النذاتي بالإضافة الى الولاء للكاباكا .

ولم يكن هناك صراع بين السلطتين حتى عام ١٨٦٩ حين بدأت مملكة البونيورو في التوسع من جديد واتصلت بالشعوب التى كانت تدفيع الجزية للباجندا ، فنشأ صراع شديد ، الا أن وصول الأوربيين في العقد التالى حال دون استمراره ، وكان الأوربيون يعتقدون في البداية أن الكاباكا أكثر لطفا وأكبر مرونة في التفكير من نظيره ملك البونيورو كما كانت تقارير الرحالة تؤكد انسجام مجالس القضاء وأهمية الزراعة ودقة التنظيم الذي يتمتع به المحاربون والبحارة في مملكة الباجندا ، في الوقت الدي كانت فيه مقار اقامة ملك البونيورو غير منظمة وغير مجهزة ، الا أنه تبين أن ذلك كان راجعا بدرجة كبيرة الى أن مجالس البلد في البونيورو لم تكن لها صفة الدوام وأن الحكومة تقوم بادارة منطقة أكثر اتساعا لم تكن لها صفة الدوام وأن الحكومة تقوم بادارة منطقة أكثر اتساعا واعتمادها على تبادل المنافع أقل من تلك التي توجد في نظام البوجندا .

والى الجنوب الغربي من بوجندا وتورو وبونيورو توجد ممالك رواندا وأوروندى (رواندى) ، وهذه المالك الخمس تتشابه جميعا في كثير من المظاهر ، لكن رغم وجود بعض الخلافات فانها تتميز جميعها بتأثرها بحضارة النيليين ، ولم تتأثر رواندا أورندى بموجة الكوشيين الأولى الا بمقدار ضئيل ، وعلى ذلك فان الأقزام في هده المنطقة ظلوا على قيد الحياة – ذلك أن الكوشيين كانوا عادة ممن يبيدون جماعات الأقزام التي تعترض طريقهم – كما أن البانتو في هذه المنطقة كانوا أقل تنظيما حينما حل النيليون بأراضيهم ؛ اذ لم تصل اليهم مؤثرات تنظيما حينما ملى يتقلدوها ، وكانت النتيجة أن هؤلاء الغزاة من النيليين لم يقتصر أثرهم على نقلهم حضارة السيدامو الى هؤلاء البانتو ، بل أصبحوا كذلك طبقة متميزة لهم السيطرة السياسية والاجتماعية .

ولم تكن لرواندا أورندى عواصم ثابتة ، اذ أن الحكام من الباتوتسى أقاموا بلاطا ملكيا متكاملا لكنه متنقل ويشبه النظام الاقطاعى ، أما «الباهوتو» الذين كانوا يتحدثون لغة البانتو وهم يشكلون السكان القدامى ( مَ ٧ – أفريقيا )

القبائل من البانتو الذين منحوهم مزايا خاصة حتى صاروا يشبهون الملوك ذوى السلطة المطاقة ، وأمكن السيطرة على هذه المناطق الشاسعة بنظام حكم مستقر دائم يتألف من سلطة قضائية وأخرى تنفيذية ، وانتشر نفوذ البونيورو بسرعة عن طريق الغزو في أثناء القرن الثامن عشر وقسمت الأراضي الى أحياء تحت ادارة زعماء القبائل الموالية لهم ، وكان الملك يسافر بانتظام ليشرف على القطعان المتناثرة في أرجاء الملكة ، وليشرف على شئون زعماء القبائل ، ولذا لم يكن هناك مقر دائم للملك أو بهرجة في الملبس أو غيره ، ولم يظهر شان مملكة بوجندا الا بعد أن بسطت بونيورو سلطانها أكثر من اللازم ، وفي مستهل القرن التاسع عشر انطلقت ثورة في منطقة التورو وكانت عاملا من عوامل تفتيت مملكة البونيورو ،

وظهرت حينئد بوجندا كقوة مسيطرة على بحيرة فيكتوريا ، وكان الرعى في المرتبة التالية لزراعة الذرة الرفيعة التي ازدهرت حول البحيرة ، وكانت فرص التوسيع أمام هذا المجتمع ضئيلة ، لكن لأن بوجندا لم تكن تبدى مظاهر عدوانية لأحد ، فقد طلبت عدة قبائل مجاورة لها حمايتها ، وبدأت تدفيع لها اتاوة منتظمة مقابل هذه الحماية ، وكان لها حمايتها ، وبدأت تدفيع لها اتاوة منتظمة دائمة ، يجلب له النيليون الدروع ويقدمون اليه القرابين وعدة مئات من المحاربين والقوارب الحربية ليتمكن من حماية حلفائه أو ليجبرهم على دفيع الجزية ، ورغم أن ليتمكن من حماية حلفائه أو ليجبرهم على النيليين ، فان رعاياه كانوا يفضلون الزراعة المستقرة على الغزو ، وكانت القبائل التي تدفيع الجزية تتحول بعد مدة الى رعايا مساندين الكاباكا حيث كان يولى عليهم رؤساء من بينهم ممن يضع غيهم ثقته بدلا من احتلاله لأراضيهم بقوات من الباجندا أو الحكم الذين قدد يسدون استياءهم (۱) ، وكان

<sup>(</sup>۱) في لغة البانتو يشتق من الاسمعدة اشتقاقات عن طريق تغيير الأداة فيدء الكلمة الأصلية الفيثلا كلمة Ganda يشتق منها:

Buganda = land of Ganda

Baganda = people of Ganda — Luganda = language of Ganda. وبالثل اشتقاق Lunyoro — Banyoro — Bunyoro (Nyoro)

المنطقة ، فقد انحط وضعهم الاجتماعى فصاروا مزارعين ، ولم يسمح لهم بالحرب أو بامتلاك الأراضى ، أى أصبحوا عبيدا ، وأصبح حق ملكية الأرض وحق تحصيل نسبة مئوية من منتجاتها مقصورا على ملك « الباتوتسى » الذى كان يجمع بين يديه السلطة المطلقة ، أما الأقزام الموجودون في تلك المنطقة ، والذين كان يطلق عليهم اسم باتو (Batwa) مكانت حرفتهم الصيد والحراسة والعمل كخدم شخصيين للملك ومن هم حوله من الطبقة الأرستقراطية ، أما مهنة الرعى فكانت تعتبر من حوله من الطبقة الأرستقراطية ، أما مهنة الرعى فكانت تعتبر من كانوا أيضا من الحاربين ملاك القطعان ، وكانت الطبقة الحاكمة تتمتع بالسلطة القضائية والهيمنة الاقتصادية في كل اقليم ،

أما قبائل البانتو التى هاجرت من منطقة البحيرات العظمى نحو الشرق فقد تعلموا فن تربية الماشية من قبائل الجلا من شعوب الكوشيين في جنوب أثيوبيا ومرتفعات كينيا ، ولم تتطلب المجتمعات القاطنة بين البحيرات العظمى والمحيط الهندى من البانتو أى تنظيم متكامل ، الا أنهم نقلوا بعض القوانين والتقاليد وبعض المراسم من جيرانهم من السيدامو الكوشيين والنيليين ،

وفى أوائل القرن العاشر انتشرت قبائل البانتو على طول البحيرات العظمى حتى وصلت الى الشاطىء الجنوبى من نهر الزمبيزى ، وكان هؤلاء قد اكتسبوا مهارات فى صنع الحديد ، واستطاعوا ان يضيفوا اليها قطع الأحجار الذى تعلموه من الكوشيين المتناثرين بين قبائل البوشمن فى شرق القارة . وسار هؤلاء البانتو على طريقتهم المعتادة باستيعاب أو مطاردة أو ابادة من يعترض طريقهم من البوشمن ، واستغل البانتو الرواسب الطينية الغنية بالمعادن الواقعة على مسافة واستغل البانتو الرواسب الطينية الغنية بالمعادن الواقعة على مسافة محمد على جانبى الزمبيزى ، واهتموا بالزراعة فازدهرت ، وهكذا تحارة رابحة صع العرب على طول ساحل الحيط الهندى فيما قبل عام ١٢٠٠م .

وكان الكوشيون قد قاموا ببعض صناعات التعدين والتجارة في مستهل القرن السابع ، الا أن التجارة لم تزدهر الا بعد أن وصلت

أعداد كبيرة من قبائل البانتو الأولى التى أسمت نفسها بـ « السوزو » (Sotho) . وبعد أن حكم السوزو حوالى مائتى عام اجتاحتهم قبائل من البانتو تسمى « الأسونا » الذين يبدو أنهم أتوا معهم بالماشية من خلال المر الخالى من الأمراض والمتد من البحيرات العظمى ، وفي عام ، ١٤٥٠ كانت الشونا قد أقامت مملكة وأعطت لحاكمها لقب المونوموتابا (Monomotapa) وبدأوا في الاستقرار في قرى صغيرة أحيطت بجدران من الحجر ،

وكانت أعجب وأكثر هذه المناطق اتساعا هي مدينة زمبابوي (\*) حيث كانت هناك قرى مقامة من الخشب والطين منذ بداية الاستغال بالتعدين في القرن السابع وكان الحجر قد تم الستخدامه لبناء أماكن الاحتفالات منذ مدة طويلة الأن صناعة الأحجار أمكن تحديد تاريخها حاليا بوجود امبراطورية الشونا التي حكمها المونوماتابا وكان النظام السياسي للدولة يعتمد على الجزية المفروضة على القبائل المحاورة ولربما كانت واحدة من بين هذه القبائل هي التي أطاحت بالمونوماتابا حوالي عام ١٦٠٠م واحتلت المدن المشيدة من الأحجار من المونوماتابا حوالي عام ١٦٠٠م واحتلت المدن المشيدة من الأحجار من المنافت اليها بعضا تخر من المباني والمنافق المنافية والمنافية والمنافق المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة والمنافية والمنافقة والمن

وبعد عام ١٦٩٣م أمكن لقبائل الروزوى Rozwi من البانتو أن تستولى على تلك المنطقة وتعيد بناء كثير من البانى ، وتوسعت سييد المبانى المصنوعة من الحجر في جهات أخرى من جنوب روديسيا .

وفى عام ١٨٣٤م أمكن لقبائل الزولو الوافدة من الجنوب تحطيم الروزوى فعجل ذلك بنهاية عصر الباني المصنوعة من الحجر وليس من شك في أن زنوج البانتو قد تعلموا وتأثروا بأفكار وفنون زمبابوى بدليل أنه في زمن قريب نسبيا ، ربما في الأربعينيات من

<sup>(\*)</sup> ترتبط حضارة زمبابوى فى ذهن الروديسيين الأفريقيين بتاريخهم القومى، فهى ترمز الى ماضيهم المجيد، وبالتالى المستقبل المرتقب، ولعل هذا هوالسبب فى أنه حتى الأحزاب الوطنية اليوم حرصت على أن تنتسب الى هذا الاسم العريق، فقام اتحاد شعوب زمبابوى الأفريقية (زابو)، واتحاد زمبابوى الأفريقية القومى (زانو) .

ومن المعلوم أن ساحل شرق أفريقيا يتميز بأنه عبارة عن شريط ضيق رملى يعوق التوغل منه إلى الداخل المغابات والمرتفعات ، وترتب على ذلك أنه لم يكن هناك،حتى القرن التاسع عشر،توغل الى الداخل الافحالات نادرة ، ولقد أمكن للعرب من أهل سبأ أقامة تجارة ضئيلة الحجم مسع الكوشيين الموجودين في شرق أفريقيا ، الا أن هذه التجارة اضمحلت حين انصرف السبأيون إلى غزو أثيوبيا في أوائل العصر المسيحى ، ولربما كانت هناك مستوطنات على الساحل الا أنها لم تكن ذات أشر واضح على ساحل شرق أفريقيا ، ولقد أنشا بعض العرب الذين حلوا على ساحل شرق أفريقيا ، ولقد أنشا بعض العرب الذين حلوا المشتغلين بالتعدين في وادى نهر الزمبيزى — آلا أن التطور العميق لم يتم الا بعد أن وصلت قبائل البانتو إلى المنطقة ، وكان التنظيم العربي قد اكتمال بنيانه .

ورغم أن الاسلام كان قد انتشر بين شتى القبائل العربية فى شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع ، الا أن الوحدة السياسية لم يكن قد اكتمل تحقيقها ، وبقى البدو فى عمان على الطرف الشرقى من شبه الجزيرة مستقلين ، لأنهم كانوا يتجهون باهتمامهم فى شبون معيشتهم نحو البحر أكثر مما كانوا يتجهون الى الداخل نحو الصحراء ، ولم يكن لهم خرج سوى ميناء (مسقط) ، واستطاعوا ايجاد حكم مركزى لهم متشلا فى امامة عمان نتيجة تأثرهم بنظرية الحكم فى الاسلام حو عام ٧٥٠٠م ،

ولم يكن لدى قبائل عهان الذين يقطنون الصحراء منتجات ذات قيمة يمكن لهم المتاجرة فيها ، لذلك وجدوا أن الأرباح المغرية تكمن بالنسبة لهم في أعمال القرصنة والقيام بنقل بضائع الآخرين ، لذلك نجدهم ينشئون مستودعات في الهند وبالاد فارس وشرق أفريقيا ، وكانت تلك

القرن التاسع عشر ، كان يمكن مشاهدة بعض البنائين من قبائل البانتو يبنون بالأحجار بجوار شالات بحيرة فيكتوريا ، كما كان يمكن مشاهدتهم أيضا في العشرينيات من نفس القرن في اقليم الترنسفال .

وهناك وجه شبه بين هذه المبانى الحجرية ومثيلاتها فى أثيوبيا مما يشير الى الأصول الكوشية الواحدة لهذا الفن ، الا أن بعض النقوش كان يمكن أرجاعها الى البانتو فى حوض الكنغو ، وكانت التصميمات وطرق الاحتفالات تمثل قهة الفكر الوافد من مرتفعات الكميرون ،

ولقد ورد في تقارير العرب وصف عن تطور مملكة زمبابوى وبعض المبانى الأخرى للمونوموتابا ، كما قامت البعثات التبشيرية البرتغالية بزيارات لتلك المناطق عدة مرات وكتبت كثيرا عنها ، وقد أمكن باستخدام الكربون المشع ، وبفحص العظام ، والدراسات المتقدمة عن قبائل البانتو ايضاح تاريخ هذه المدن المشيدة من الحجر .

ويرجع الغموض الذي اكتنف مملكة زمبابوى الى ثلاثة عوامل: هي ان أحدا من المستكشفين الأوائل لم يقم بفحص هذه المخلفات من قبل والعامل الثاني أن البحث كان يتوقف لأن بعض المستكشفين الذين وصلوا الى هذه المخلفات كانوا يعبثون بها قبل أن يكون الباحثون قد تمكنوا من دراستها ، لذلك لزم كثير من التنقيب والحفر ومزيد من الصبر قبل الوصول الى كنه هذه المعضلة ، أما العامل الثالث فيرجع الى أن كثيرا من الزائرين لملكة زمبابوى كانوا يستنتجون نظريات خيالية تفترض أن الزنوج لم يكونوا على مستوى من الحضارة يرقى الى درجة المستخدال الحجر في البناء .

وكثير مما قيل عن زمسابوى ليس محققا الا أن الأطار العام واضح للجميع ، فهناك اختلافات طفيفة في المعالم الرئيسية للحضارة بين المتخصصين الذين قاموا بفحص موقع زمبابوى (١) .

1. Str. o. 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 1

<sup>(</sup>١) تعتبر المصادر الآتية أهم ما كتب عن زمبابوى:

<sup>(1)</sup> 

Gertrude Caton Thompson, The Zimbabwe Culture, Ruins and Reactions (London, 1931).

<sup>(</sup>ب) ملاحظات حديثة للكاتب ديسموند كلارك في مؤلفه : J. Desmond Clark, The Prehistory of South Africa, Harmonds-

J. Desmond Clark, The Prehistory of South Africa, Harmonds = words, 1959, pp. 289 - 313.

<sup>= (</sup>ج ) ملخص للجدل الذي أثير حول زمبابوي للكاتب بازل ديفدسون في مؤلفه :

Basil Davidson, Old Africa Rediscovered (London, 1960), pp. 199-230.

التجارة تقوم على تبادل الذهب والرقيق من أفريقيا مقابل الأقمشة والأدوات المنزلية التي كانت تنتجها كل من الهند وفارس .

وكان السبئيون في أثيوبيا يهاجمون بعض السودانيين من النيليين والزنوج ويأسرونهم لبيعهم في أسواق الرقيق في فارس آلا أن المجادلات العقائدية والتنازع على النفوذ وثورات العبيد أخلت بالسلام والازدهار في بلاد فارس في القرن التاسع ، وتمكن المرتزقة من الأتراك من انتزاع مسلطة الخليفة وطالب الأشراف من أهل فارس بالسيطرة السياسية والقيام بمراجعة تعاليم الاسلام ، وهلك بسبب ذلك قوم كثيرون وفر تخرون لطلب الماؤي مستخدمين سفن العمانيين ، وقد أمكن نقل هؤلاء الى ساحل شرق أفريقيا حيث ساعدهم تجار عمان على انشاء « مهاجر » دائمة ، وأصبحت عمان هي التي تتولى الحماية والوصاية عليهم ، الا أن المدن كانت تأخذ الطراز الفارسي ولكنها لا تدين بالتبعية السياسية لأي جهة .

وكانت المهاجر المتدة من الزمبيزى الى ما يسمى حاليا بالصومال تسمى في مجموعها بالزنوج Zenj ، وهى الكلمة العربية المراكفة لكلمة الحبش ( ﴿ ) . لكن هذه المهاجر لم يكن يجمعها تنظيم مركزى ، وكانت كل مدينة على هيئة ولاية تبنى فوق جزيرة من الجزر لتكون في مأمن من الهجوم ومن مواطن المرض في الوقت ذاته ، وذلك فيما عدا التجارة التي مدات في القرن التالى تتطور وتنمو مع داخل القارة بعد وصول قبائل البانتو ، وذلك بايجاد نوع من الاتصال مع داخل افريقيا ، وانشئت المزارع لزراعة النخيا على الجزر في البداية ثم امتدت على الشريط الساحلى ، وقد أمكن الحصول على الرقيق للعمل في هذه المزارع مسهولة حيث لم يكن البانتو الذين وصاوا الى الساحل يتمتعون بتنظيم عصهولة حيث لم يكن البانتو الذين وصاوا الى الساحل يتمتعون بتنظيم قوى ، وكلما الستقر من سموا بالزنج في مهاجرهم تزايدت التجارة قوى ، وكلما الستقر من سموا بالزنج في مهاجرهم تزايدت التجارة



بسرعة ، ولما وجد رجال الاعمال من الهنود الفرص المغرية على الساحل بداوا السيطرة على الملاحة واعمال البنوك ونواحى النشاط الزراعى المختلفة ، واصبح العمانيون والعرب القادمون من فارس طبقة حاكمة مرفهة ، وابتدأت الثقافة السواحيلية المختلفة في الظهور بفعال مختلف الفئات الذين عملوا على الساحل من قبائل الباتتو ومن العرب

<sup>(\*)</sup> يطلق بعض الكتاب على تلك المهاجر اسم ممالك الطراز نظرا لأنها كانت تأخذ شكل الطراز الاسلامي في مبانيها ونظمها . ( المترجم ) .

<sup>-</sup> أنظر: القريزى: الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام - نشره الدكتور رنك ، ( المراجع ) .

والهنود (وكان يطلق على الهنود اسم البنيانيين ) (Banyans) ، «وأما السواحيلية كلغة فهى مزيج من لغات البانتو وبعض مفردات من اللغة العربية » الا أنها كانت تكتب بحروف الهجاء العربية ، وسادت التجارة وأثرى الحكام المسلمون ، والبنيانيون من رجال الأعمال الهنود ، نتيجة الازدهار التجارى ، ولكن ثقافتهم كانت مستمدة من فارس وعمان .

وكان معظم الرقيق يعملون في مزارع ساحل شرق أفريقيا المدارية ولو أنه كانت لهم سوق واسعة فيما وراء البحار ، وأضحت حيازة الرقيق شيئا مستحدثا ومستحبا في شبه الجزيرة العربية وفارس وبلاد الهند حتى ان الصين اشترت قليلا منهم فيما بعد ، ومع ذلك فلم يستخدم هؤلاء الرقيق في النشاط الزراعي المعقد ، ولذلك كان الطلب عليهم محدودا ، ولا نجد اليوم أي أثر لهؤلاء الزنوج في تلك البلاد حيث كان تجار الرقيق من أهل المنطقة لا يصدرون الذكور من الرقيق الا بعد أن يجروا الهم عملية تعقيم ، وأدى هذا بطبيعة الحال الي وقف تناسلهم ، كما ساعد على استئناس الخدم من الرقيق ، وأصبحت أسواق بلاد الزنج كفيلة بامداد هذه البلاد بحاجتها منهم .

وحتى القرن الخامس عشر كانت تصل أحيانا الى مدن « الزنج » بعض السفن من كانتون في الصين ، لكن هؤلاء الصينيين لم يستقروا في تلك المنطقة ، واستمر العرب في السيطرة السياسية وجمع العوائد ، لكنهم كانوا يسمحون للأجانب بالعمل بالتجارة ، فعمل الهنود والصينيون في البحر كما عملت قبائل البانتو داخل منطقة شرق أفريقيا ، وكانت بعض المدن مثل كلوة وممبسة تفرض الضرائب لحسابها أو تقوم بالعمل على اعاقة التجارة أو تباشر ضغطا عسكريا في الولايات الأخرى ، لكن كلا من هذه الولايات ، أو بمعنى آخر ، المدن ظلت مستقلة ذاتيا .

والواقبع أن كل مدينة في تلك النطقة التي سميت كما أسلفنا مدن الزنج (Zenj Cities) كانت تختلف فيما بينها تماما . فقد كانت مالندى وممبسة على سياحل كينيا مشهورتين بالمزارع الواسعة مع قيام ممبسة بالسيطرة على تصدير الرقيق ، أما كلوة في السياحل

الجنوبى لما يسمى الأن باسم تنزانيا فقد تخصصت فى تجارة الرقيق أيضا ، هدذا فى حين كانت تجارة الذهب الآتية من زمبابوى تمر خلال ميناء (سوفالا) على مصب الزمبيزى ، أما مدينة موزمبيق فنظرا لعدم وجود تجارة لها مع الداخل فقد اعتمدت بصفة أساسية على السيطرة على طريق موزمبيق التجارى وبعض المزارع ،

وكان وضع المدن لا يرتبط بالزراعة أو النواحي العسكرية فقط وانما كان يرتبط كذلك بهجرات البانتو اليها والتي لم يكن من السهل التحكم فيها . فقد كانت الزراعة وتجارة الرقيق يصيبها الاضمحلال لو أن الزنوج غادروا المنطقة أو عز الحصول عليهم بأجور أو أثمان مناسبة .

أما ازدهار العرب من الوجهة التجارية والسياسية الذي دعمه فيض من القوة العاملة من قبائل البانتو من ناحية ، وورود مزيد من المنتجات التعدينية من الداخل من ناحية أخرى ـ فلم يلبث أن حلت به كارثة في القرن الخامس عشر ، ففي ذلك الوقت ذهب فاسكودا جاما الى النطقة آتيا من رأس الرجاء الصالح حاملا معه العلم البرتغالي واستولى الأوربيون على تلك المنطقة المسماة بولايات الزنج التي كان العرب قد برعوا في انشائها وأخذوا في ادارتها ،

## إمبراطوريات ساحل أفريقي الشرق

كانت كلوة في القرن الخامس عشر تسيطر على باقى المدن العربية في الجزء الجنوبي من ساحل شرق أفريقيا ، في حين كانت ممبسة تسيطر على المدن التي تقع في الجزء الشمالي من الساحل ، وحينما شق أسطول فاسكودا جاما طريقه الى ساحل شرق أفريقيا في مارس 189٨ كانت موزمبيق أول ميناء تم اكتشافه في تلك المنطقة ، ولقد ظن العرب في أول الأمر أن السفن البرتغالية تقل تجارا جددا من المسلمين، كما اعتقد البرتغاليون أنه قد تم لهم أكتشاف الملكة المسيحية المنشودة، مملكة القديس يوحنا (Prester John) .

ولكن سرعان ما تبددت هذه الظنون وقام فاسكودا جاما بمهاجمة مدينة بعد أخرى والاستيلاء عليها ، حتى المدن التي كانت تبدى تعاطفها وسع البرتغاليين ، وليس واضحا سبب هذا الموقف الذي اتخذه فاسكودا جاما من تلك المدن ، هل كانت الحماسة الدينية هي التي تدفعه الى ذلك ، أم الخوف من قوة العرب والعمل على كسر شوكتهم وقتل روحهم المعنوية ، وكانت مالندى فقط من بين مدن تلك المنطقة كلها هي الوحيدة التي تغاضت عن سلوك فاسكودا جاما واسمت نفسها « صديقة البرتغاليين » ،

ولقد كانت الهند وجزر الهند الشرقية هي الهدف النهائي للبرتغاليين . . ففي ١٥٠١ ـ ١٥١٠ أرسلت حملة عسكرية برتغالية بقيادة الفونسو البوكيرك Alfonso d'Albuquerqueكان هدفها هو السيطرة على طرق التجارة الضارجة من المراكز التجارية العربية والهندية والملاوية (١) 6 وصارت موزمبيق في أفريقيا وهرمس في بلاد فارس وملقا في مضايق

الملايو ، وجوا في شبه القارة الهندية هي أحجار الزاوية للامبراطورية البرتغالية الناشئة ، وقامت البرتغال بادارة الطرق التجارية بين القارات عن طريق سفنها التجارية ، ولكنها كانت ترخص أيضا للسفن الهندية والعربية ببعض المهام التجارية الفرعية على طول السواحل الأفريقية والآسيوية ، ولما لم تتوافر للبرتغال الطاقة البشرية الكافية للحكم والتجارة في كل مكان ، فقد كانت صلتهم بالمواني ذات الأهمية الفرعية تقوم على تحصيل الضرائب منها بطريقة متقطعة (أي غير منتظمة) ، وبين الحين والآخر كانت معظم مدن ساحل الزنج تحاول تفادي دفع الجزية والتهرب من القيود المفروضة على التجارة ، وكانت أكثر هذه المناطق تحديا للبرتغال هي مدينة مهبسة ، وكانت البرتغال ترسل حمالات تأديبية بين الحين والآخر الى موانيء ساحل شرق أفريقيا لتأكيد سلطانها على المنطقة ،

واعتاد البرتغاليون أن يعاملوا هذه المدن التي أقامها العرب وكأنها ملك لهم واستمر السواحيليون يشكلون الغالبية السكانية في المنطقة ولكن الغزاة البرتغاليين أزاحوا العرب الى المركز الثاني واحتلوا هم المركز الأول واستمرت تجارة الذهب الوارد من مملكة «المونوموتابا» دون انقطاع ترد من ميناء سوفالا الذي استخدمه العرب لمدة طويلة، وتم شحن الذهب والرقيق والعاج من شرق أفريقيا على سفن برتغالية الى الهند والشرق لبادلتها بالقهاش الأسيوى والمنتجات المعدنية والمعنوعات الزجاجية واستمر العرب في العمل في الموانىء المهتدة ما بين موزمبيق وبلاد الفرس ولكن الشحنات اتجهت بطبيعة الحال الى مسافات أبعد بواسطة السفن البرتغالية ورغم أن المنافسات كانت مسافات أبعد مواميق وسوفالا وسوفالا وسوفالا وسوفالا وسوفالا و

واكتسب غنى « الوتوروتابا » في المعادن رنينا خياليا ، فحاول التجار وبعثات التبشير مرات عديدة أن ينفذوا الى زمبابوى التى سيطرت على الحالم البرتغاليين ، واتحه التفكير الى انشاء مملكة مسيحية هناكا

<sup>(</sup>١) نسبة الى شبه جزيرة الملايو . ( المراجع ) .

حظا ، لأن البرتغال لم تستطع توفير الأعداد الكافية من القسس لاحداث الأثر المطلوب .

ونادرا ما كان يسمح لنساء الأوربيين بالذهاب الى المستعمرات ، وعلى ذلك فقد اعتمد الحكم الأوربى فى استتبابه على الاندماج بالتزاوج مع الأجناس الأخرى ، وانتقلت التجارة البرتغالية تدريجيا خلال القرن السادس عشر الى أيدى هؤلاء الذين تجرى فى عروقهم دماء مختلطة بالدم البرتغالي ، وظل يطلق على التجار الهنود اسم البنيانيين (Panyan كما كان الوضع خلال سيطرة العرب على هذه المناطق ، لكن من اعتنق منهم المسيحية ، ومن اختلطت دماؤهم بالبرتغاليين المستعمرين أطلق عليهم اسم الجوان (Joans) حيث ترجع أصولهم الى جاو التي كانت بمثابة المركز الاستعماري الرئيسي على ساحل اللسار بالهند .

لقد كان التوغل الى داخل شرق أفريقيا باهظ التكاليف دائما ، سواء من ناحية الأرواح أو الأموال ، ورغم المعاهدات التى أبرمها كيادو غان مملكة المونوموتابا لم تتمكن أن تفرض نفوذها على قبائل البانتو ، وقد شجعت البرتغال المغامرين من الجوان والبرتغاليين على الاستقرار على شواطىء الزمبيزى الأعلى بهدف احكام سيطرة البرتغال على « الأرض الموعودة » بالداخل ، ومنح هؤلاء المزارع الواسحة التى تماثل تلك التى نجحت في البرازيل(\*)، ولتشجيع هؤلاء المغامرين على ادارة وتنمية تلك المزارع فقد سمح لهم باستجلاب الرقيق لاستخدامهم كقوة عاملة أو تكوين جيش خاص منهم ، واختفت الثقافة البرتغالية والدم الأبيض الصرف ، كما ضعف الولاء اللتاح بسرعة كبيرة ، لكن أصحاب هذه المزارع — فخورين بالسلوك

(\*) نوت بالتدريج هذه الطبقة من الاقطاعيين في المستعمرات البرتغالية، وكان هذا النظام الاقطاعي الذي أطلق عليه بعض الكتاب اسم (النظام البربري) من أسباب التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي أصاب المستعمرات البرتغالية في شرق أفريقيا .

\_ وللدراسة المستفيضة لهذا النظام ، انظر :

جيمس دفي : الاستعمار البرتغالي في أفريقيا (مترجم \_ القاهرة،١٩٦٣)، ص ٩٩ . ( المراجع ) .

تكون أكثر نجاحا من تجربة الكنفو السابقة ، وساد الاعتقاد بوجود كميات كبيرة من الفضة تفوق تلك التي تمتلكها اسبانيا في أمريكا .

وحاول أنطونيو كيادو الذي كان أول برتغالى يعمل في البلاط الملكي في المونوموتابا والذي استمر في عمله هذا لعدة سنوات التفاوض لتوقيع اتفاقيات تجارية والتمهيد لزيارات يقوم بها التجار ورجال الارساليات الى تلك المنطقة ، الا أنه لم يستطع الوصول الى مناجم البانتو الا نادرا ، وان كان قد سمح بدخول عدد من الزوار البرتغاليين الى منطقة زمابوى وبعض المراكز الأخرى المجاورة ، ولكن المناجم الموجودة هناك لم تحقق ما كان يأمله التجار ، ولم يكن التبشير أوفر



الاقطاعى وبأصلهم الأوربي - استمروا في السيطرة على اقطاعياتهم الواسعة التي كانت تتذذ الطابع شبه العسكرى بالاكتفاء اكتفاء ذاتيا مع الاعتماد على الرقيق كقوة عاملة .

ولم تكن أفريقيا بالنسبة الى البرتغال فى أهمية جوا أو جزر التوابل الا فيما يختص بتجارة الذهب بين سوفالا والموتوماتابا . وصارت « جوا » المستودع الرئيسى والمدخل الرئيسى الى ثروة الشرق . وكان الغرض من احتالا شرق أفريقيا هو حماية المطرق الملاحية بين الهند والوطن الأم في البرتغال ، ومنع القوى الأخرى من تهديد الاحتكارات البرتغالية باتخاذ موطىء قدم في المطريق التجارى المؤدى للقارة .

Solution of the state of the st

ولم تكن للبرتغال مصلحة ، كما لم تكن تتوافر لديها القوة البشرية اللازمة لاحتلال كل منطقة الزمبيزى احتلالا كاملا ، وكل ما استطاعت قوة البرتغال الحربية أن تفعله هو أن تحول دون انبعاث قوة العرب الاقتصادية والسياسية المناهضة لهم من جديد بطول الساحل الأفريقي ، وقد ثارت كل من ممبسة ، ومالندى ، وكلوة ، تحت زعامة قادتها العرب السابقين ، على الاتاوات التي فرضت عليها بالقوه وعلى القيود الخانقة التي قضت على كل ما كانت تجنيه من قبل من ثروة ،

ولما ورث فيليب الشانى الاسبانى عرش البرتغال عام ١٥٨٠، فقدت البرتغال نتيجة لذلك عميلها الأساسى - هولندا - التى كانت تحاول على مدى ثمان سنوات أن تطيح بالملك فيليب من فوق عرشها وبدلا من التجارة مع البرتغال ، أو امدادها بما يلزمها من الطاقة البشرية اللازمة لمشروعاتها ، فقد بدأت هولندا في ارسال أساطيلها الى الهند ، وقد كان الملك فيليب مهتما بالفضة في أمريكا ، وبثورة الهولنديين والأرمادا ضد انجلترا الكثر من اهتمامه بالمسائل الاستعمارية البرتغالية .

وسقطت بعض الجزر الشرقية الهامة الواحدة تلو الأخرى ، كما سقطت المحطات التجارية في الهند أو فقدت هي الأخرى ، وتحول الأمراء والتجار الذين كانوا يتعاملون مع البرتغال الى التعامل مع السادة الجدد في المنطقة ، وفي نفس الوقت فان السفن البرتغالية حتى لو استطاعت أن تتجنب السفن الحربية الهولندية حانها كانت تواجه بفقدان الارتباطات التجارية القديمة ، وتمكنت المدن العربية على الساحل في هدف الآونة من التحلل من الالتزامات والقيود التي كانت البرتغال قد فرضتها على المنطقة ،

وقد ذاعت شهرة شرق أفريقيا لدى الأوربيين بأنها مناطق فقيرة وغير صحية ، ولم تهتم هولندا حينئذ بالمسائل التجارية أو المطالبة بالجزية واكتشف القباطنة الهولنديون رياحا أقوى وأكثر أمنا من التى تهب على ساحل شرق أفريقيا ، فقد وجدوا أنه باتجاههم من رأس الرجاء الصالح نحو الشرق مباشرة يمكنهم تجنب الرياح الموسمية غير المأمونة العواقب ، كما أمكنهم تجنب المضاطر الملاحية التى كانت تصادفهم

فى خليج موزمبيق . ولم يكن من السهل حينئذ السفر بحرا نحو الشرق ، اذ كان يعتمد على الحدس فى تحديد خطوط الطول الى أن أمكن ادخال الكرونوميتر فى القرن الثامن عشر ، الا أنه كان يمكن لأى قبطان ماهر أن يتخذ طريقه نحو الهند أو جاوة ، وبذا يحقق كسبا محققا ، ( وقد حدث أن بعض الملاحين الهولنديين الذين أساءوا تقدير المسافة اكتشفوا قارة أستراليا ونيوزيلندا قبل أن يتمكنوا من ايجاد طريقهم الى جزر التوابل فى الشرق ) ، ولقد تجنبت كل من بريطانيا وفرنسا وفرنسا واللتين ورثتا هولندا بعد ذلك فى تجارة الهند الميضا الساحل الشرقى

وعندما بدأ اضمحلال الوجود البرتغالى تمزقت بالتالى أوصال مملكة المونوموتابا ، واجتاحت قبائل النجونى ومجموعات من قبائل السوزو مناطق التعدين في طريقهم نحو الجنوب عام ١٥٩٠ وعام ١٦٢٠ متسببين في تحرير كثير من القبائل من دفع الاتاوة للمونوموتابا وأنهيار التجارة في الداخل ، وتدخلت البرتغال بالاشتراك مع بعض الجنود من الهنود « الجوان » وأيدت أحد زعماء الفئات المتمردة كحاكم جديد على المونوموتابا ونجحت في اقناع خليفته باعتناق الدين المسيحى ، لكن كان الوقت قد وصل الى درجة كبيرة من التعقيد ، فلم يستطع هذا الحاكم المسيحى الضعيف ، ولا الموارد البرتغالية المحدودة ، اعادة الاستقرار والازدهار التحارى للمنطقة .

من أفريفيا ،

وحتى قبل أن تخف وطأة الاضطرابات في العشرينات من القرن السابع عشر استطاع العرب أن يعيدوا سلطانهم للمنطقة مرة أخرى ، وفي عام ١٦٩٣ قامت قبائل الروزوى من البانتو – والتي كانت قد قدمت من منطقة بحيرة تنجانيقا – باخضاع المونوموتابا حيث كان اهتمام أوربا ونشاطها في مناجم الذهب والمدن المشيدة من الحجر قد تلاشي .

وابتدأت عمان في شبه الجزيرة العربية في عام ١٦٢٢ في مساعدة مسلمي شرق أفريقيا لطرد البرتغاليين . وحين حل عام ١٦٥٠ كان معظم الساحل عربيا خالصا ، الا أن البرتغاليين استطاعوا تجميع قواهم والاحتفاظ بموقع أو اثنين لعدة سنوات أخرى ، كما أصبحت

عمان ، لقدرتها على محاربة البرتغاليين ، في وضع أحسن مما كانت عليه قبل عام ١٤٩٨ من حيث تمتعها بولاء أهل هذه الدن ٠

وتكررت محاولات البرتغاليين لاستعادة هذه المدن التى تقصع شمال موزمبيق ، وكانت آخر هذه المحاولات فى ممبسة فى الفترة بين المراه والمراه والمن فى النهاية أصبح رأس دلجادو ، بين موزمبيق وكلوة ، يمثل الحد الفاصل بين نفوذ كل من العمانيين والبرتغاليين ، فالى الجنوب منه كان نفوذ أصحاب الاقطاعيات الذين كانوا يمارسون تجارة الرقيق التى ازدهرت بعد عام ١٦٤٥ ، بينما وقف العمانيون فى الشمال فى وجه الأطماع البرتغالية ، وتركت القوى الأوربية الأخرى البرتغال وحدها ، لأنه لم يكن لديها الأهتمام الكافى بهذه المنطقة فيما عدا بريطانيا التى قدمت لها عونا بطريق غير مباشر بمقتضى التحالف التقليدى بين لندن ولشبونة بالاضافة الى معاهدة التحالف البرمة بينهما فى عام الندن ولشبونة بالاضافة الى معاهدة التحالف البرمة بينهما فى عام ترحيب باعتبارهم حماة للهدن الساحلية المسلمة ، ولم يأت عام ١٩٧٠ حتى كان الأمر قد استقر لامام عمان فى بلاده مما مكنه من التفرغ لمنطقة مساحل شرق أفريقيا ،

وكانت الهند هي العميل الأول لتجارة الرقيق في شرق أفريقيا ، لانها كانت تدفع أثمانا أكثر أرتفاعا من كل من فارس وشعبه الجزيرة العربية ، كما كانت الأقمشة والأدوات الهندية تباع بأعلى الأسعار في تلك المنطقة ، وقد أسهم نزاع الأوربيين بعضهم صع بعض حول الهند في ازدياد النفوذ العماني في شرق القارة ،

وعلى كل فقد قامت بريطانيا بازاحة فرنسا من المنطقة في عام ١٧٦٣ كما أمكن هزيمة آخر صديق للفرنسيين وهو الأمير « تيبو صاحب » (Tipoo Sahib) في عام ١٧٩٩ • وصارت بريطانيا هي المتحكمة في الطريق بين الهند وعمان وان لم تقدم على احتالل أملاك الأمير • ولما لم ينطبق القانون الصادر في ١٨٠٧ بمنع تجارة الرقيق على اسواق عمان ، مارست وزارة الخارجية البريطانية جمودا دبلوماسية معان ، وبمقتضي معاهدة مورسبي في عام السلطان سعيد حاكم عمان ، وبمقتضي معاهدة مورسبي في عام (م ٨ – أفريقيا)

حتى ان زوار السلطان سعيد كانوا يعتقدون أنه طيب القلب خير ونبيل ولا يحب التباهى .

وبمجرد أن نقل سعيد عاصمته الى زنجبار قام بانشاء نظام ادارى لتطوير ممتلكاته فى شرق أفريقيا وعمل على انتشار زراعة الكاكاو ونخيل الزيت ، كما استجلب أشجار القرنفل من أندونيسيا وقام جزراعتها فى زنجبار .

وفيما عدا المراكز التجارية والدفاعية على طول خطوط القوافل لم يقم حكام المنطقة من أتباع السلطان سعيد بضم أى من الأراضى المجاورة كما لم يخضعوا لسلطانهم أية قبائل من البانتو في تلك المناطق ولم تكن الأسلحة النارية موجودة الالدى العرب في تلك المناطق الداخلية .

لقد ظل العرب قرب الساحل مدة تقارب الألف سنة حتى عام ١٨٤٠ ولكن في مدى الثمانية عشر عاما التالية كانت قوافلهم ومراكزهم السلحة وعملاؤهم قد توغلت الى نهر الكنغو الأعلى في منتصف القارة تقريبا ، واستطاع التجار ادخال اللغة السواحيلية الى اعماق القارة حتى صارت هذه هي اللغة السائدة في شرق ووسط أفريقيا ،

واستطاعت زنجبار تحت حكم السلطان سعيد المطلق أن تسيطر على تماما على السلحل من موزمبيق الى الصومال ، كما كانت تسيطر على عمان وبعض الموانىء في بلاد فارس وبلوخستان ، وكانت مناطق كثيرة من داخل القارة الأفريقية تشكو من الاضطراب والفوضى ، واستطاعت زنجبار أن تحتكر تجارة القرنفل في العالم بفضل عنايتها بزراعته على نطاق واسع ، وتضاعفت تجارة منطقة ساحل شرق أفريقيا عشر مرات في مدى عشرين عاما ،

وقد نصت معاهدة هامرتون في عام ١٨٤٧ على تحريم تصدير الرقيق من أفريقيا ، وفقدت عمان تبعا لذلك مواردها من الأيدى العاملة ، ورغم هذه المعاهدة فان سفن الرقيق كانت لا تزال مسموحا بمرورها على سواحل شرق أفريقيا ، ولم تتمكن دوريات البحرية البريطانية في أعالى البحار أن تميز بين تجار الرقيق الشرعيين على

ال ۱۸۲۱ وافق السلطان سعيد على فرض القيود على تجارة الرقيق في امبراطوريته في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا ، كما سمح للبحرية البريطانية بالتفتيش على ذلك ، ولكن التهريب استمر رغم ذلك وفقدت الموانىء ازدهارها التجارى الذي اشتهرت به ،

وقامت ثورة في ممبسة \_ التي كانت تعتبر حينئذ اكبر تلك الموانيء \_ طـد السلطان ، وطالبت أحـد رجال البحرية الملكية وهو الكابتن وليام أوين (William Owen) باعلان الحماية عليها ، مما جعل العرب يظنون أنه يمكن احياء تجارة الهند لو أمكنهم انتزاع ممبسة وضحها للامبراطورية ، وكان مجلس الوزراء البريطاني في ذلك الحين يعتزم الابتعاد عن شرق أفريقيا كما كان الشان في موقفه من ساحل الذهب ، وبعد منتين من اعالن أوين الحماية البريطانية عادت ممبسة رسميا الى السلطان سعيد عام ١٨٢٦ ،

وقد رفضت محبسة العودة الى حوزة امبراطورية عمان المنهارة في ذلك الوقت . لكن في عام ١٨٣٥ استطاع الامام سعيد أن يخضع تمردا في محبسة . وفي أثناء الحصار الذي دام تسع سنوات استطاع السلطان سعيد اقامة قواعد متقدمة على جزيرة زنجبار التي اشتهرت بالخضرة والطقس البارد ، وبعد انتهاء الحرب عاد السلطان سعيد الى عاصمة المبراطوريته في مسقط في شبه الجزيرة العربية .

ولا كانت مسقط تقع في منطقة يغلب عليها الجفاف والحرارة. فقد بدت زنجيار في نظر السلطان سعيد أكثر أمنا وأدعى للبهجة من مسقط الميناء الصحراوى ، كما كانت من ناحية أخرى أكثر ملاءهة كمركز يمكن أن يشرف منه على ادارة وتنمية ثروة شرق أفريقيا ، وعلى ذلك نقل السلطان عاصمة ملكه من مسقط الى زنجيار عام ١٨٤٠ ،

واستطاع سعيد الوصول الى السلطة المطلقة بقتل منافسيه علم ١٨٠٦ ، واشتهر بأنه كان دائم التقرب للدبلوماسيين الأوربيين المشهورين وأنه لم يكن يستعمل قواته الا في الضرورة القصوى بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى ، كما كان مشهورا بالاقتصاد وعدم البذخ – رغم الزيادة الملموسة للثروة الملكية – وكذلك كان شان البلاط المحيط به

عشر والخامس عشر تم التفلفل - في المالك المسيحية في اواسط وادى النيل - من الداخل وانتهى الأمر الى انتشار الاسلام بينها (\*) .



(\*) المقصود هنا ممالك النوبة المسيحية \_ وقد كانت بالنوبة ثلاث ممالك مسيحية \_ وقد انتهى أمر هذه اللمالك نهائيا في أوائل القرن السادس عشر الميلادي وان كان قد انتابها الضعف قبل ذلك بقرون · (المراجع) ·

طول ساحل شرق أفريقيا وبين مهربى الرقيق غير الشرعيين ، وبعد عام ١٨٦١ كان من المفروض الا ينقل الرقيق على أية سفينة من السفن كلكن كان القباطنة من العمانيين يحاولون مماطلة البريطانيين عن طريق الادعاء بأن ما تحمله سفنهم من الرقيق ليسوا الا العمال الدين يستخدمونهم في التجديف .

وتوفى السلطان سعيد عام ١٨٥٦ ، واشتعات عمان بالغضبه لفقد مواردها من العبيد وانحسار دورها وتقلصه فى امبراطورية شرق أفريقيا ، مما أدى الى قيام ثورة بها بعد وفاة السلطان سعيد بخمس سنوات ، وأيدت بريطانيا طلبها بالاستقلال على أمل أن يؤدى ذلك الى تجنب نقص أحكام معاهدات تحريم الرقيق ، واضطر السلطان مجيد للذى خلف السلطان سعيد فى زنجبار ان يقبل هذا التقسيم ، وبذلك أصبح لامام عمان نظام حكم منفصل عن السلطان فى شرق أفريقيا ، ولم تنته تجارة الرقيق رغم ذلك مما اضطر بريطانيا الى ارسال السير بارتل فرير عام ١٨٧٣ للمفاوضة على عقد د اتفاقية لتحرير الرقيق .

ورغم أن سوق الرقيق أغلقت ، فان قوانين تحرير الرقيق لم تطبق. الا في عام ١٩٠٧ بالنسبة لزنجبار نفسها ، وفي عام ١٩٠٧ في كينيا ، وفي عام ١٩٠٩ بالنسبة لتنجانيقا ، وفي أثناء الفترة التي توسع فيها السلطان سعيد في تجارة الرقيق وصلت بعض فروع القوافل الي الشال حتى الحدود الجنوبية لبوجندة ، والى الحدود الشرقية لرواندا أوروندى ، وفي نفس الوقت كانت هناك مجموعات من تجار الرقيق قد وصلت الى المشارف الشمالية لبوجندة ، وكانت تنطلق من بعض القواعد في مصر ،

وكانت مصر لعدة قرون تخضع للسيادة الاسمية للدولة العثمانية في القسطنطينية ، وكان الرقيق يتم تصديره عن طريق وادى النيل مند أزمان بعيدة ، وكان من نتيجة الفتح الآسلامي لمصر أن انعزلت عدة ممالك مسيحية في أواسط وادى النيل ، واستمرت عملية الاسترقاق لكن ضاق نطاق تجارة الرقيق ، وما بين القرن الصادى

## ٨ غـز ۾ جنوب افريقي

بعد أن أغارت قبائل السوزو والنجوني على أرض المونوموتابا ، وعم الذعر موزمبيق البرتغالية في الفترة ما بين ١٥٩٠ و ١٦٢٠ ، قامت هذه القبائل بعبور نهو اللومبوبو الى جنوب أفريقيا وأمكن اجتياح القبائل المتحدثة بلغة «خواسان» الذين كانوا يقطنون هذه المنطقة بمفردهم منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ أذ كانوا قد وصلوا الى درجة كبيرة من الضعف والفوضى ، وترتب على ذلك قتل بعض البوشمن وهروب البعض الآخر الى صحراء كلهارى غربي مرتفعات الفلد ذات المراعي المخصبة ، وانتقلت بعض قبائل الهتنتوت تجاه رأس الرجاء الصالح ، واندمج بعضها مع القبائل الغازية من البانتو ،

واحتلت النجونى - التى كانت تعتبر أشرس هؤلاء الغزاة جميعا - المنطقة الساحلية شبه المدارية التى تسمى الآن باقليم الناتال وحينما صعدوا حبال دراكنزبرج من الترنسفال انشقوا الى أربع مجموعات لكى يحتلوا الأرض الجديدة: سوازى فى الشمال الشرقى ، ثم الزولو والبوندو والتمبو والاكهوزا (Xosa) على طول الساحل تجاه منطقة الكاب وعندما وصلوا الى نهر الكى (Kei River) عام ١٧٠٠ كانت رغبتهم فى الغزو قد غترت ،

أما السوزو فقد ظلوا الى الداخل بين جبال الدراكنزبرج وصدراء كلهارى . ووصل الفرع الجنوبى منهم الى ما يسمى حديثا باسم ولاية الأورنج الحرة خلل القرن السابع عشر ، في حين ظل السوزو الشماليون مقيمين في الترنسفال .

وفى القرن السابع عشر كان كل أهل خواسان قد طردوا من معظم أفريقيا فيما عدا صحراء كلهارى وما يسمى الآن باقليم جنوب غرب أفريقيا ومديرية الكاب واعتمد البوشمن على الصديد ، في حين كان الهتنتوت في أغلبهم رعاة للماشية ،

اكنها كانت في اثناء فترة الاضطرابات من الضعف لدرجة أنها لم تسهم في أية عمليات استرقاق في المنطقة ،

وفى عام ١٨٢٠ البتدات فى مصر حركة للفتوح فى أعالى النيل فقد مسار محمد على \_ القائد العثمانى الذى أشار كل أوربا بطريقة معاملته للمسيحيين من اليونانيين \_ خديويا لمصر فجعل منها قوة ذات سيادة ، مستقلة عن الدولة العثمانية ، وباستمرار توسع محمد على وانتصاراته ظهرت حاجته الى الرقيق ، ولما كانت بريطانيا قد منعت حينئذ ورود هذه التجارة فى البحر فقد ابتدع محمد على طريقا داخليا لها ، وقبل وفاة محمد على أمكن عزل أثيوبيا وأهمال دورها فى المنطقة كوصل المصريون الى الطرف الشعالى من أوغندة الاستوائية ، أما فى الجنوب فقد كانت قوافل الرقيق فى زنجبار تمارس أقصى ما يمكن من التخريب وخلخلة الأرض من سكانها .

وفي هـذه الحقبة بدأت أهتمامات أوربا تأخذ شكلا جديدا بعد ورود تقارير من الداخل تشير الى تجارة الرقيق التى تقوم بها كل من مصر ومدن ساحل شرق أفريقيا ، واتضح أن دوريات البحرية البريطانية لم تحقق هدفها في وقف تجارة الرقيق .

وتضاعف اهتمام أوربا بمصر عندما تم افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩ حيث توافرت وسيلة مواصلات مختصرة الى منطقة ساحل شرق أفريقيا ، كما بدأت كل من بريطانيا وفرنسا وألاانيا تتخذ مواقف جدية داخل منطقة شرق أفريقيا ،

الصغر بحيث لم تستطع تقديم كل ما كان مطلوبا في هذا السبيل ، كما كانت بعيدة عن طريق أية سفينة تحاول اجتياز أنسب الطرق من ناحية ملاءمة الرياح لسيرها ، وبعد أن استطاع أحد البحارة التي تحطمت منفينتهم بالقرب من الكاب أن يمضى شتاء عام ١٦٤٨/١٦٤٧ في جنوب الفريقيا ، قررت شركة الهند الشرقية نقل المحطة من الجزيرة الي مساحل القارة نفسها ، وفي ٦ أبريل سنة ١٦٥١ وصلت الي خليج تيبل شلاث سفن بحمولتها من المستوطنين ،

وفى ٦ أبريل سنة ١٦٥٢ عين جأن فان رأيبيك حاكما عاما للمنطقة ٥ ققام بتأسيس مدينة الكاب، وشرع فى التخطيط لزراعة الحدائق وتربية القطعان وأعمال التبشير ، ولم يكن ينظر الى مدينة رأس الرجاء الصالح كمستعمرة استيطانية ، ولا كقاعدة انطلاق للغزو ، وانما كانت مجرد محطة خدمة ملحقة بالمشروعات الواسعة المتمركزة فى جزر الهند الشرقية ،

ولما كانت هولندا في ذلك الحين تتكون من اتحاد كونفدرالي من عدة ولايات مستقلة ، استطاعت المصول على استقلالها من اسبانيا منذ أربع سنوات ، فقد كان مركز الماكم العام للولايات في هولندا ضعيفا ، اذ لم يكن باستطاعته اتخاذ أي قرار دون الحصول على موافقة جماعية من جميع الولايات . وقد وافقت كل الولايات بالاجماع على الترخيص للشركة في عام ١٦٠٢ بالعمال كممثل لها في تجارة الهند الشرقية وفي النواحي الدبلوماسية والحربية . ومن الجدير بالذكر أن حكومة الاتحاد الهولندي على مدى ٢٠٠ سنة كانت لا نتمتع بنفوذ يعادل ما تتمتع به شركة الهند الشرقية التي كانت تدير شئونها من أمستردام هيئة « السبعة عشر » مديرا • وأضحت بتافيا \_ على جزيرة حاوة - مركزا للعمليات التجارية في الشرق ، كما كانت هناك محطات تجارية في اليابان والهند والملايو وفرموزا وسيام ومزارع واسعة في كل من سيلان واندونيسيا . حتى ان مدينة الكاب التي كانت تقوم بخدمة السفن التي كانت تربط هدده الراكز بأوربا صارت هي الأخرى تجري ادارتها من بتانيا . ولم يصادف المستكشفون الأوربيون في مستهل حركاتهم الكشفية الأفريقيا أناسا أغرب ولا أدعى للرثاء من البوشمن .



لقد كان البرتغاليون \_ في طريقهم بين أوربا والشرق \_ في القرن السادس عشر يتوقفون مرتين \_ في البرازيل أو غرب أفريقيا ، وأيضا في موزمبيق \_ ولم يكن رأس الرجاء الصالح مناسبا لهم داخل هذا النظام . ولكن لما حلت سفن هولندا وانجلترا محل سفن البرتغاليين كان الملاحون الجدد يغضلون الطريق المفتوح المي الشرق من منطقة الرأس ، وعلى ذلك فقد عملوا على أيجاد مركز لامداد السفن على الساحل لتلك الرحلة الطريلة بين المحيطين الهندي والأطلنطي ، واحتلت شركة الهند الشرقية الهولندية «سانت هيلانة» بين عام ١٦١٧ وعام ١٦٤٥ ، على حين كانت السفن البريطانية تتوقف : أما على المحطات الهولندية ، وأما بمفردها في جنوب أفريقيا بحثا عن المياه ، واللحوم ، وربما لتدريب بحارتها أيضا .

وعلى كل حال فلم تكن جزيرة سانت هيلانة موقعا مناسبا لأنها تقع في نطاق نفوذ شركة الهند الغربية الهولندية ، كما كانت من

فقد وجدوهم لا يفهمون من التنظيم الاجتماعى أكثر من حدود الأسرة ولم يستطيعوا استيعاب الأفكار الدينية أو التجارية الأوربية وقد أثار البوشمن والهتنتوت مشكلة كبرى ، حيث بدأت رحى الحرب تدور بعد مرور أربعة أيام فقط ، ولم تفلح الحاولات التي بذلت لتلقينهم مبادىء المسيحية ، كما ساد التوتر بينهم وبين الأوربيين من البداية ، حيث لم يستطيعوا فهم دوافع وجود الأوربيين في جنوب أفريقيا .

وبالرغم من رغبة فان رايبيك في الحصول على قطعان الماشية كفان الهتنتوت لم يشتغلوا بتجارتها الاف أوقات متقطعة ولم يكن في الامكان الاعتماد على الهتنتوت في ذلك الا بعد عدة أجيال حين تم اختلاطهم بالهولنديين .

وكان على الشركة أن تقوم بتربية قطعان الماشية لسد حاجة الهنود العابرين بهذه الجهات ، في حين لم تزدهر المحصولات الزراعية كما كان مأمولا ، حيث لم يكن الجنود الأوربيون والمستغلون بالزراعة الذين استجلبوا للعمل بطريق التعاقد \_ يلمون بفنون الزراعـة : وحاولت الشركة زراعـة المحصولات الأوربية لكنها لم تتناسب مع الأحوال المناخية في الكاب مولجأت الشركـة \_ لكى تصحح كل هدده الأوضاع \_ الى استخدام الرقيق ، فاستجلبت بعض الزنوج من ساحل الدهب وبعض الملويين من بتافيا .

ورغم أن الشركة كانت حريصة على أن تحتفظ بالمستعمرة في أضيق نطاق ممكن فان الزراع « الأحرار » ( الذين كان يطلق عليهم البوير باللغة الهولندية ) بدأوا في التحرك نحو الداخل للبحث عن أراض أكثر صلاحية للزراعة ومناطق غنية للرعى ، وكانت الشركة تخشى أن تتسبب هذه الهجرات في جعل المستعمرة أكثر عبئا بالنسبة لها من ناحية ، وأن يصعب الدفاع عنها من ناحية أخرى ، الا أن المهاجرين لم يعيروا التعليمات الرسمية في هذا المجال أي التفات ، اذ فضلوا البحث عن الحتياجاتهم الفعلية على أن يدفعوا للشركة العوائد المرتفعة التي تفرضها ، على أن كيتون ظلت السوق الرئيسية لمنتجاتهم ،

وكانت هدده الهجرات أيسر عليهم وأقل كلفة من استثمار رأس المال ؟

فقد كانت كافة نقل منتجات الحدائق من الداخل تشكل عبئا باهظا في الوقت الذي يسهل فيه سوق قطعان الماشية لمسافات طويلة الى مواتىء التصدير ، وكانت هناك تحقق اسعارا مجزية ، وعلى ذلك صارت عملية الهجرة للداخل أمرا مربحا ، اذ صارت اقامة المزارع على الحدود لا تتطلب كثيرا من رؤوس الأموال ، كما كان من المستطاع تفادى الأحكام المارمة التي تفرضها الشركة ، وهكذا سرت موجة من التوسيع في مناطق الحدود .

ولم يكن كثير من المستوطنين الهولنديين يدركون المقصود من الاستعمار ، وكانوا بالطبع راغبين في المتاجرة في الأماكن التي يتوافر فيها الطاب على منتجانهم ، لكن لم يكونوا يشعرون بأي التزام المخضوع الشريعات الشركة ؛ اذ كان معظمهم وافدا من المقاطعات الداخلية في هولندا الدين تعودوا من الأقيات البروتستانت في المناطق الريفية في جنوب هولندا الذين تعودوا المعيشة وسط أغلبية كاثوليكية ، قليلون منهم هم الذين كانوا يدركون وحتى اهتموا بمعرفة عمليات الشركة التجارية المعقدة ، وكان هؤلاء قد اعتادوا الاعتماد على النفس والخضوع للسلطات التي تتبع لها أقياتهم أكثر من خضوعهم للموظفين الرسميين ، والبعد عن مجال التجارة . كما كان بعضهم قد اختطف وغرر به ، حتى ان بعضا منهم مما جعلهم يشعرون بالمرارة بعد أن جيء بهم الى رأس الرجاء الصالح ميا يرغمون على الاعتماد على الاحتكارات التجارية التي مارستها الشركة ، وعلى ذلك فقد اتجهوا الى الهجرة الى الداخل (Trekking)

لقد أثرت الخلفية التاريخية وحياة الهجرة التى مارسها البوير فى تكوين شخصية متميزة لهم ، فقد اعتادوا فى حياتهم على الحدود الاعتماد على أنفسهم دون تعقيد ، وقد أقام البوير لأنفسهم نظمهم الادارية المستقلة عن ألشركة ، فقد كان على رأس الأسرة التقليدية ( الأب ) ، وكان يشترك فى اختيار الموظفين فى المقاطعة ( وهم الحاكم المدنى للمقاطعة ، ونافخ البوق أو قائد الفرق الذى يمكن أن تستجير به أية أسرة ، والأمناء أو

التيارات الثقافية الجديدة ، وكانوا من أتباع كلفن (Calvinists) ( \* ) كالكنهم في الوقت نفسيه كانوا يميلون المي قلة خاصة لها تفسيرها المعين لهذا الذهب .

ويرجع فرع من هذه العقيدة الفريدة في الأصل الى الجدل الذي أثاره الأرمن في هولندا في أوائل القرن السابع عشر ، وكان جون كالفن ، مؤسس هذا الذهب الاصلاحي ، قد حذر من وضع الانسان ثقته الزائدة في نفسه فيها يتعلق بالخلص ، فقد جاء في أقواله :

«فاذا كنا قد اخترنا من المسيح ٠٠ فان هذا الاختيار لايرجع الفضل فيه الى شيءفى انفسنا٠٠٠ فان من ظن في نفسه أنه قائم فليحذر لئلا يسقط» (١)٠

وقد ذكر يعقوب الأرمنى (Jacob Arminius) بعد ذلك أن كل المؤمنين بالله سوف يخلصون ، لكن المجلس الكنسى (السنودس) الذي عقد في دوردت (Dordt) في عام ١٦١٩ فند هذه الأقوال وقرر أن عددا محدودا فقط من المسيحيين هم الذين سيخلصون وليس كل من أطلق عليه لفظ مسيحى ، وذكر هذا المجلس أن هذه الفئة المخلصة ستعرف أنها الفئة المختارة ، واذا كانت سلطة (السنودس) لم تدم في أوربا هانها ظلت باقية بين الفلاحين (المزارعين) الذين هاجروا الى مدينة الكاب بعد ذلك بسنوات قليلة ، وفي جنوب أفريقيا ساد الاعتقاد أن هذه الصفوة المختارة تتمثل في الذين بقوا على ولائهم للديانة التقليدية وللأسرة والانجيال الهولندى ، وبالطبع كانت هذه الفئة تتضمن كل البوير لكن أبعد منها البوشمن والهتنتوت الذين كان من الصعب أن يتحولوا الى العقيدة الجديدة .

واربما لعب سوء الحظ دورا بارزا ، فان اتصالات الأوربيين الأولى بجنوب أفريقيا في فترة التكوين الأولى كانت في معظمها سع قبائل

(\*) جون كلفن أحد زعماء حركة الاصلاح الدينى التى بدأت فى أوربا منذ أوائل القرنالسادس عشر وبرز من زعمائها مارتن لوثر فى ألمانيا وكلفن فرنسي الوائل القرن الساد، وقد انتقل بعد اعتناقه المذهب اللوثرى الى سويسرا بعيدا عن اضطهاد البروتستانت فى فرنسا واستقر به المقام فى (جنيف) حيث نشر مذهبه (المترجم) مالمال John Calvin, Institutes of Christian Religion, 2 Vols. (۱) Grand Rapids, 1949, Vol. II, pp. 223, 225.

الأوصياء ويختار منهم ستة أفراد لمعاونة الحاكم في ادارة شئون المنطقة ) . وبالتدريج أخذت الشركة تتقبل هذا النظام لأنه كان فعالا واقتصاديا في نفس الوقت .

وكانت جميع الأراضى من الوجهة الفنية ملكا للشركة ، كها كان بالسنطاعية الهاجرين المستقلين بالزراعية أن يستأجروها نظير دفيع عشرة دولارات في السنة ، ثم يتحول هذا الاستئجار الى استئجار دائم بعد انقضاء خمس سنوات ، وكانت المساحة المعتاد حيازتها تقدر بنحو مرر أميال مربعة على بنحو مرر أميال مربعة على اعتبار أن هذه هي المساحة الكافية لاستيعاب القطعان التي يمكن لأية السرة مهاجرة أن تمتلكها .

ولما لم تكن الكاب في نظر الشركة الا موقعا متقدما صغيرا ضمن تخطيط واسع ، فقد عملت بصفة رسمية على التضييق على الهجرات الى الداخل ، ولذا كان رجال الدين وكذا الدرسون من الصعب توافرهم ، واندمجت اللغة الهولندية الريفية مع اللغات الأخرى ، كما وردت مؤثرات هامة عن طريق التجار الذين كانوا يمرون في تلك المنطقة ، فضلا عما دخيل على اللغة من كلمات جديدة من الوطنيين الذين يتحدثون لغية « خواسان » ومن عبيد الملايو . ووجدت لهجة خاصة بهذه المنطقة أطلق عليها التال (Taal) ، لكن لم يوجد مدرسون لتدريسها ، كما اختفت تأثيرات الثقافة الخارجية ، وقواعد اللغة وهجاء الكلمات . وكانت الديانة تتركز في نطاق الأسر فقط ؛ فقد كان لدى رب الأسرة انجيل الأسرة مطبوع بحروف هولندية كبيرة . ولكن بمرور الوقت وتغير اللهجات وهبوط مستوى القراءة والكتابة صعب على رب الأسرة قراءة ذلك الانجيال ، ولعدم توافر رجال الدين المدربين في الدالخال ، أصبحت نظرة الجماهير لتعاليم المسيحية بالتدريج سطحية ، وعلى أنها عقائد لا تقبيل النقاش ، وبينما كانت العقيدة الدينية لأى شعب ريفي في أوربا في القرن السابع عشر بسيطة خشنة ، كانت عقيدة البوير \_ عالى غير المعتاد \_ صارمة ، حتى قبل تركهم لبلادهم الأصلية هولندا . وباعتبارهم قلة في مقاطعاتهم الأصلية كانوا الى حد كبير مستقلين عن

<sup>(\*)</sup> يساوى ١٤٨٠ ياردة مربعة أو نحو أربعة آلاف متر مربع (المراجع) .

البوشمن والهتنتوت حيث يخلف العنصر الأول في طبيعته عنهم ، أما العنصر الثاني فهم ممن لا يجيدون التجارة ، فلم تتوافر فرصة للتبادل الثقافي أو تطوير الأفكار العقائدية لديهم ، وكانت قطعان الهتنتوت هي المصدر الرئيسي للحوم في منطقة الكاب ، ومع ذلك فقد أجبرت القبائل على المساركة في العمليات التجارية ، ورغم اعتقاد البوير من أول الأمر أن قدر الأوربيين هو أن يظلوا منفصلين عن سكان البلاد الأصليين لأنهم أعلى منهم مرتبة ، الا أن البوير الزراع لم يمكنهم الاستغناء عن استعمال المنتجات الوطنية أو العمل الوطني .

وهكذا صارت هناك عدة عناصر بشرية تتمثل في محتمع جنوب افريقيا. أما بالنسبة لعناصر الملاويين فقد عملوا كخدم في المنازل ، ونادرا ما كانوا يفادرون الكاب ، وواصاوا مارسة شعائرهم الاسلامية التي كان ينظر اليها البوير كعقيدة لا تتناسب الا مع أناس من هذا الصنف . ولقد ظل الملاويون متميزين عن كل المجموعات السكانية في جنوب أفريقيا .

وبعد سنوات قليلة كان الرقيق من الزنوج يتساوون في العدد مسع الأوربيين ، وكان قد تم استجلاب هؤلاء السرقيق جميعا من مساحل السذهب ومن موزمبيق ، وقد أرسل عدد كبير منهم الى منطقة الحدود بينما ظل ملاك الرقيق الكبار بالقرب من مدينة الكاب، وظل البوشمن والمهتنوت أحرارا رغم أنهم كانوا يمشلون المجموعات الدخيلة على المجتمع الجديد لجنوب أفريقيا ، وتكررت الاتصالات الجنسية بين الأوربيين والوطنيين ؛ اذ كانت نسبة الرجال أكبر ما النساء في المجتمع الأوربي ، وبالتالي لم يكن هناك عيب في الاساءة الي الوطنيين على اعتبار أنهم أقل مرتبة .

ونشا مجتمع كبير من ذوى الدماء المختلطة سمى فى أول الأمر « نتاج الأباء غير الشرعيين » ثم سموا بعد ذلك باللونين ، وهؤلاء كانوا فى العادة يكونون طبقة العاملين اليدويين من غير الرقيق فى منطقة الكاب ، ولو أن كثيرا منهم هاجروا الى ما وراء الحدود ( \* ) ليكونوا لأنفسهم حكومة ذات طابع شبه قبلى ه

وفي عام ١٦٨٥ ألغي لويس الرابع عشر في فرنسا مرسوم نانت

(Nantes) الذي ظل يحمى البروتستانت على امتداد سبعة وثمانين عاما ، مما ترتب عليه هروب عدة آلاف من الهوجونوت (Huguenots) (\*) الذين تعرضوا للاضطهاد ، الى منطقة الكاب عن طريق هولندا . ولقد أتى هؤلاء الى الكاب طلبا للحرية ، ولمارسة شعائرهم الدينية طبقا لذهبهم « الكلفينى » وللاقامة بصفة دائمة . وفي الوقت الذى لم ترغب فيه شركة الهند الشرقية الهولندية في استخدامهم رحب بهم البوير على اعتبار أنهم اضافة جديدة للوجود الأوربي الحر في المنطقة . وتزايد الشعور الديني مما مكن الهوجونوت بحصافتهم السياسية ، من اضعاف سلطة الشركة على منطقة الحدود ، كما قووا الشعور على ما الموري يظهرونه ، وقطع الهوجونوت صابهم الموطنهم الأصلى .

ولقد قارب بين الهوجونوت والبوير في خلال جيل من الزمان تشابه مشترك في التعالى على السكان من غير البيض من ناحية ، ومجافاة الشركة والعالم الخارجي من ناحية أخرى ، حتى أن بعضا من البوير عسموا أنفسهم بأسماء من الهوجونوت وصار الفريقان يشتركان في الشعور بأنهم ينتمون الى جنوب أفريقيا ، وليس ألى هولندا أو فرنسا .

وحين اتجهت هجرات البوير ناحية الشرق بعد أن انتشروا في الداخل الى الشرق للجات الشركة الى الموظفين الألمان لتوفير الاهمدادات والتجارة في المدينة ، وقد أدخل هؤلاء البروتستانت من الألمان الى المدينة الفن والموسيقى ، لكنهم لم يكونوا يشعرون بالولاء المهوانديين ، وأسهموا في أن تكتسب المنطقة طابعا خاصا ، ووطنية جديدة هي وطنية جنوب أفريقيا ، وظل رجال الحدود يترددون بقطعانهم على مدينة الكاب للحصول على المؤن وما يلزم من البن والاقهشة والاحتياجات الأخرى ، أما التجار الألمان الذين كان المزارعون يتعاملون معهم فلم يكن لهم أى تأثير في تغيير نظرة البوير الانعزالية أو شعورهم بالانفصال عن هولندا .

<sup>(\*)</sup> المقصود بالحدود هو حدود مستعمرة الكابالي الداخل (المترجم).

<sup>(\*)</sup> جماعة من البروتستانت الفرنسيين . (المراجع) .

مدينية الكاب ؛ ولم يحل عام ١٧٥٠ حتى كانوا قد توغيلوا الى مدينية الكاب كان قليل منهم مسافة ٢٢٥ كان قليل منهم متناثرين على طول نهر فش (Fish River) بما يبعد ٥٠٠ ميل الى الشرق .

وكانت معظم الأراضى الجديدة \_ ( هضبة الكارو فى الداخل ) \_ قاحلة جدا بحيث لا يمكن استخدامها فى أى شيء سوى المراعى ، ولم يكن مجزيا من الناحية الاقتصادية انتقال الماشية الى اسواق مدينة الكاب لأكثر من هذه المسافة ومن المناطق البعيدة فى الداخل ، ولذلك بقيت الحدود ثابتة طوال نصف القرن التالى .

وشعر ملاك الأرض في منطقة الكارو الواسعة بالحاجة الى العمال ، وهي المشكلة التي لم تكن مألوفة في الجهات القريبة من مدينة الكاب ؛ اذ كان عمل الرقيق لا يتناسب الا مع الزراعة ، ولم يمكن الاعتماد عليهم في رعى الماشية في منطقة مفتوحة مثل منطقة الحدود ، وأمكن الحصول على هذا النوع من العمل من الهتنتوت الذين الفوا رعى الماشية والذين كان نظامهم القبلي يؤول الى الانهيار عندما تم الاستيلاء على أراضيهم ، واعتمد البوير باصرار على هذا العمل الثانوي الذي يحتمدون الذي يحتمدون عدريجيا في حياتهم الاقتصادية على الأوربيين ،

وبدأت تظهر مشكلة كبرى على الحدود تمثلت فى أن منطقة الفلد وساحل الناتال والمنطقة الواقعة شرقى الكاب صارت موطنا لقبائل من زنوج البانتو الذين كانوا قد وفدوا الى جنوب افريقيا فى وقت مبكر فى القرن السابع عشر ، ولأنهم كانوا يتمتعون بقدر كبير من التنظيم ، فقد أمكن لهم طرد قبائل البوشمن والهتنتوت أمامهم صوب مدينة الرأس حيث حل البوير فيما بعد .

ولقد كانت هذه القبائل من البانتو تتمتع بقدرات فنية جعلت منهم زراعا كفاة ومحاربين أشداء عن أهل «خواسان » من البوشمن و واتسعت حدودهم نحو حدود البوير لاطراد نموهم السكانى خلل القرن الثامن عشر و

وكانت هذه التجارة تشكل الوسيلة الوحيدة للاتصال بالعالم الخارجي ، اللهم الا اتصالهم بأقرب الكنائس اليهم في أعياد رأس السنة الميلادية ، فكانت هذه هي الفرصة الوحيدة للتجمع والاحتكاك بين العناصر المختلفة خلال العام ، حيث كانت شتى مراسيم التعميد والزواج تتم في ذلك الميعاد ، وقد حال ذلك دون وصول أية مؤثرات فكرية من العالم الخارجي الى أعماق هذه المجموعة السكانية .



سكان جنوب او ريقيا (١٦٥١ - ١٧٧٥)

وبعد أن أضافت هجرة الهوجونوت الى أعداد البوير ودعمت افكارهم ، ائتشر سكان الحدود الى ما وراء الجبال الساحلية ، ولم يكن من المستطاع نقل المنتجات الزراعية لأكثر من سبعين أو ثمانين ميلا ، الا أنه أمكن تسويق قطعان الماشية وتحقيق ربح من وراء ذلك ، مما حدا بمهاجرى القرن الثامن عشر الأوربيين الى طلب المزيد من الأراضى لانشاء المزارع الخاصة بتربية الماشية ، ففي عام ١٧٠٠ كان وجود الأوربيين لا يتجاوز خمسة وخمسين ميلا الى الداخل من

ولقد تقابل الصيادون الهولنديون في الداخل مع هؤلاء الزنوج المانتو لأول مرة في عام ١٧٠٢ ، لكن الاتصال بين الموجتين : البانتو من ا روديسيا ، والبوير من مدينة الكاب ، لم يتم الا في عام ١٧٧٥ حيث تقابلت قبيلة الاكهوزا مع اللهاجرين الأوربيين عند نهر فش ، وكان كل من الفريقين في جنوب أفريقيا منذ ما يربو على قرن من الزمان ، وكان كل منهما قد اتخذ الرعى أساسا لحياته الاقتصادية ، كما أن كليهما كان بطارد في تقدمه أهل خواسان ، وكان التلاقي بين الفريقين في النهاية ذا أهمية خاصة ، لأنه تمخض عن تصادم بين قوتين زاحفتين ، وتأثر خاريخ جنوب أفريقيا بالكيفية التي واجهت بها كل منهما الأخرى والتي تم مها التعايش بين القوتين فيما بعد .

. .

the state of the s

### البويروفيائل البانتو والبريطانون

في عام ١٧٧٥ حدث الصراع المحتمى بين البوير الذين ينتمون الى العنصر القوقازي وبين قبيلة الاكهوزا من الزنوج على نهر مش ، فقد كان كل من الفريقين يشتغل بتربية الماشية ، الا أنهما كانا يختلفان اختلافا جذريا في الطباع والشارب من ناحية ، كما كان كل منهما يطمع في التوسيع على حساب الآخر والحصول على المراعي من ناحية اخرى . فالبوير كانوا يودون الاستجابة لطالب سوق مدينة الكاب المتزايدة ، أما السانتو فكانوا يسعون الى توطين سكانهم الذين ينمو عددهم باطراد ، فلم يكن من المتيسر لأى فريق منهما التحرك لتحقيق هدفه الا على حساب الفريق الآخر .

وكان الزنوج قد شرعوا في الاتجار في الماشية مع الزراع الهولنديين مما ترتب عليه زيادة موارد الكاب من اللحوم ، وأما البوير فقد بدأوا في التحرك نحو الداخل الى هضبة الكارو رغم فقرها .

وكان البانتو أكثر عددا ، وتتضمن تقاليدهم الملكية الحماعية لكل شيء سوى التاع الشخصي • أما البوير فقد كانت لديهم الأسلحة المتفوقة التي تعوضهم عن قلة عددهم ، وتقضى تقاليدهم باحترام حق الملكية الفردية . ولم يكن يفصل بين هاتين المجموعتين المتباينتين سوى فهر فش الصغير ، كما لم يكن ثمة بد من اصطدام القوتين ، وكانت الماشية تمثل لدى الاكهوزا وزنا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا ، اذ كانت ثروة الفرد منهم تقاس بما يمتلكه من هذه الماشية حتى أن من يريد الزواج من تلك القبائل كان عليه أن يبرهن على مركزه الاجتماعي وعلى حسن مقصده بأن يودع بعضا منها عند أهل العروس ، وكان هذا العرف يسمى اللوبولا (Lobola) كوسيلة للضمان وليس كثمن للعروس كما كان يظن البوير ورجال الارساليات لبعض الوقت .

ولقد اعتاد البوير أن يضعوا علامات مميزة على ماشيتهم لاثبات ملكيتهم لها ثم يتركوها بعد ذلك للرعى على هضية الفاد بدهن قده د

أما الاكهوزا فكانوا يودعون ماشيتهم في حظائر أو يجعلونها تحت الاشرافة الباشر ، وكانوا يعتقدون أن الماشية الطليقة ملك مشاع الى أن يحوزها شخص ويضعها في الحظيرة الخاصة به ،

وعندما طبقت الاكهوزا هـذا العرف على قطعان البوير التى كانت طليقة على نهر فش اتهمهم البوير بالسرقة ، وتفاقمت هـذه الظاهرة بسرعة الى أن استطاع البوير انشاء فرق تأديبية تحت قيادة أدريان فان جارسفلد نافخ البوق على حدود الفلد ( ايذانا بظهور عدو ) . وكان رد الفعل من جانب الاكهوزا هو اعتبار ذلك عملا حربيا ضدهم .

واعتبر الصدام الذي حدث عام ١٧٧٩ الحلقة الأولى مما سمى «حروب الكفرة » ( \* ) التي اجتاحت جنوب أفريقيا على مدى قرن من الزمان ( وتسمية الكافر باللغة العربية تعنى غير المؤمن ، وكانت تطلق من جانب المسيحيين والمسلمين على الزنوج ) ، واستعمل جارسفلد قائد البوير الشجاع أسلوب الخداع مع محاربي الاكهوزا ، واشتهر بالبطولة ، حيث كان يعود الى حدود البوير ومعه غنائم تقدر بالإف الماشية ،

واستطاع الهولنديون الذين وصلوا الى الكارو أن ينظموا أنفسهم عند منطقة جراف رينت Graaff Reinet في عام ١٧٨٦ ، الا أن شركة الهند الشرقية الهولندية لم تقدم لهم أى نوع من الحماية ضد السرقات التي كان يقوم بها الكفرة ، واعتمدوا على أنفسهم وأعلنوا استقلالهم بعد تسمع سنوات ، وكان من المنطقي أن يتزعمهم جارسفاد بطل الحدود ، وارتدى المزارعون شرائط من ثلاثة الوان على قبعاتهم مشابهة لتلك التي كانت ترتديها جيوش الثورة في فرنسا ، وصارت لهم جمعية وطنية ، وتحولت الفرق التأديبية الى جيش وطني أصبح من مهامه حمايتهم من لصوص الكفرة ، وتكونت جمهورية قوامها ، ١٤٠٠ رجل و . ١٧٠٠ صبى و ، ١٠٠ من الرقيق اتذذت لها شعارات من الذهب اليعقوبي ثم « الحرية والمساواة والاخاء » ، وكان الهدف منها ببساطة

هو استقلال منطقة الحدود ، ولم يكن التأثير الفرنسي يتغلغل في هذه العينة البشرية لأبعد من الشعارات وبعض المطاهر السطحية . وكانت هذه الجمهورية المؤلفة من المهاجرين تعتبر في حقيقة الأمر ثورة ضد السلطة ، الا أن الكاب كانت لا تزال هولندية ، رغم أن البوير لم يكن لديهم أي شعور بالولاء لوطنهم القديم .

وفي عام ١٧٩٥ أخنت الثورة الفرنسية تهتم بشئون جنوب أفريقيا مدرجة أكبر ، خصوصا حينما احتلت بريطانيا مدينة الكاب ، ولما كانت فرنسا قد هزمت هولندا ، فقد طلبت شركة الهند الشرقية الهولندية من بريطانيا حماية مستعمراتها من جيوش الثورة الفرنسية ، وقاوم قليل من المستوطنين الوجود البريطاني الا أن قوات الشركة وقوات الحدود لم تفعل المشل ،

وكان وصول بريطانيا الى الكاب يستهدف منع فرنسا من القيام مغزو جنوب أفريقيا ، اذ كانت بريطانيا ترى أن تقوم بالسيطرة على الكاب وادارتها بالطريقة الروتينية القديمة ، في حين تتعقب العدو في البحر ، وعلى الفور اقترح الهولنديون القيمون في منطقة جراف رينت الناشئة الحصول على الأسلحة من بريطانيا مقابل تزويدها بالماشية ، بشرط السماح لهم بالبقاء في منطقة الحدود ، الا أن بريطانيا كانت مضمر السيطرة الكاملة على المنطقة ، ذلك أن مظاهر انتشار مذهب « اليعاقية » كان يقض مضجعها ، وفي سلسلة الاحتكاكات التي حدثت مين عامى ١٧٩٧ و ١٧٩٩ تم لبريطانيا السيطرة على منطقة جراف وينت وتحصيل الضرائب منها وسجن زعمائها ،

وبدأ النشاط التبشيرى لأول مرة بين أهل الحدود من غير البيض وأدت حركة النهضة الدينية في أوربا في ذلك الوقت الى خلق الاهتهام بحهاية العناصر الأجنبية «فيما وراء البحار» ورغم وصول الحركة البروتستانتية الى الكاب في أثناء احتالل بريطانيا للمنطقة ، الاأن الصلة بين الوجود البريطاني ووصول هذه الحركة كان بمحض المصادفة ، وكان البوير يعتقدون أن هذه الأفكار قد ابتكرت خصيصا لاخضاع المتمردين على الحدود ، وقررت جمعية لندن

<sup>(\*)</sup> الكفرة (Kaffir) تطلق على مجموعة الشعوب الناطقة بلغة البانتو في جنوب أفريقيا . (المراجع) .

التبشير أن تجعل مركزها الرئيسي في منطقة جراف رينت ، وأن تركز جهودها على تحرير الهتنتوت الذين كان يعتمد عليهم البوير كأيد عاملة ، وتولى الأب جوهانز فان در كمب الهولندي الجنسية ، الاشراف على تلك البعثة التبشيرية من قبل الانجليز البروتستانت ، وكان هذا الأب من الناحية الأخلاقية منحلا – رجلا ولو أنه دخل في زمرة المهتدين في منتصف العمر ، الا أنه كانت تعوزه الوداعة – وكان يضمر أفكارا عن شهامة المتوحشين كانت تقوم على قراءات رومانسية لأراء روسو .

وقد انتقد الأب كمب موقف البوير من الهنتوت والبانتو وتضمنت تقاريره الملتهبة الى الجمعية التبشيرية في لندن كثيرا من الاختلافات وتضخيم قصص التعذيب وكرهه البوير لما كان يشيعه من أفكار تدعو الى التمرد بين من ينجح في حملهم على اعتناق المسيحية وللتقارير التي كان يرسطها الى الجمعية في لندن والتي كانت تستغلها بدورها في اثارة الرأى العام وتوجيه سياسة الحكومة البريطانية وحماول المكتب الاستعماري اتخاذ خط معتدل في هذا الموضوع ، رغم أنه كثيرا ما كان يضطر الى الاعتماد على تقارير الأب كمب ؛ لأن المعلومات الرسمية التي كانت تصله من منطقة الحدود كمب ؛ لأن المعلومات الرسمية التي كانت تصله من منطقة الحدود

ولم يدرك البريطانيون أصل وطبيعة العلاقات الفريدة بين البوير وقبيلة الاكهوزا على الحدود ، وكان هدفهم أن يمدوا سلطانهم الى خط معين من الحدود ، لكنهم كانوا مصممين على أن يتجنبوا تكاليف وتبعة فرض سلطانهم على البانتو ، ولكى تقوى الحكومة نفوذ السلطات على الحدود اقترحت أن تضم الهتنتوت الى سلك الشرطة ، وكان أتباع بعثة كمب يمكن أن يقوموا بهذا الدور على أتم وجه ، ولذلك فقد سلحوا تسليحا كاملا قبل أرسالهم ، وبينما رحبت جمعية اندن التشيرية بهذا الاجراء فان البوير احتجوا عليه بشدة ، وحتى وقت متأخر حين أصبح الهتنتوت خدما تابعين ، فان فكرة الخضوع لغير البيض من رجال الشرطة الذين سلحوا من أتباع الجمعيات البيض من رجال الشرطة الذين سلحوا من أتباع الجمعيات التشيرية الذي كانت تعمّل لتدمير المجتمع كانت أمرا لا يحتمل .

ولقد مثلت معاهدة اميان في عام ١٨٠٣ فترة هدوء في الحروب النابليونية ، وتم تسليم الكاب الى جمهورية بتافيا التي كانت بمثابة حكومة هولندية مستقلة سياسيا عن فرنسا ، وكان الظروف حينئذ قد تغيرت ، فقد انتهت شركة الهند الشرقية الهولندية من ناحية ، كما أن جمهورية بتافيا قد اعتنقت بعض الماديء الليبرالية من الشورة الفرنسية ، وظهر أن اللوظفين الجدد التابعين مباشره لحكومة المستردام سيكونون أجدى وأنفع ، ولقد ظلت الشرطة المكونة من الهتنوت باقية ، بل وتزايد عدد أفرادها ، كما تم تدعيم البعشات التبشيرية وانتظمت جباية الضرائب ،

ولم يكن النظام الادارى الاصلاحى الذى قامت به بتافيا أكثر قبولا لدى البوير من النظام الانجليزى ؛ اذ كانت هناك اختالافات واضحة في العادات والنظرة الى الأمور بين أهل جنوب أفريقيا والهولنديين ، وقد استمر وأحد فقط من الاصلاحات التى قامت بها حكومة بتافيا على الحدود ، وهو رفع وظيفة نافخ البوق عالى الحدود في الفاد الى ما يماثل وظيفة قاضى الصلح النورمندى مع منحه سلطات تتعلق بالضرائب والعدالة وزيادة المجتمع ، ولم يكن فابليون مرتاحا لذاك السلام ، فاستؤنفت الحرب في أوربا وسقطت جمهورية بتافيا ، وعادت بريطانيا ثانية الى مستعمرة الكابئ في عام ١٨٠٦ لتبقى هذه المرة لأكثر من قرن من الزمان ،

وتأكدت ملكية بريطانيا للكاب في مؤتمر فيينا عام ١٨١٥، وأصبح ولكن الادارة العسكرية للمنطقة استمرت حتى عام ١٨٢٣ وأصبح البوير تلقائيا رعايا تحت الاستعمار البريطاني ومنيذ البدئية فقد كانت مصالح الحكومة البريطانية مختلفة عن مصالح سكان الحدود الذين أصبحوا غير متمركزين في منطقة واحدة ولكن البعثات التشيرية استمرت في نقديم تقاريرها عن قسوة البوير حتى تبينت بريطانيا أن هذه الشكاوى تستند الى أساس من الصحة كانها شعرت في الوقت ذاته أن رجال الارساليات كانوا يشجعون المهتنوت على خلق المتاعب البوير ومن وجهة النظر البريطانية فان

البوير كانوا يعتبرون لاانسانيين في تصرفاتهم ، في حين كان ينظر الى الأجناس الأخرى على أنها بريئة ومضطهدة ، وتزايدت اعداد الهتنتوت الذين أدخلوا فرق الشرطة مما اعتبره البوير ضربة موجهة الى احتياجاتهم من الأيدى العاملة ، وبعد عام ١٨٠٧ كان صدور قرار البرائ البريطاني بوقف تجارة الرقيق عاملا هاما في تضخيم المشكلة حيث ترتب على ذلك أن صارت منطقة الحدود تعتمد اعتمادا كاملا على الهتنتوت في تزويدها بالأيدى العاملة .

وفى عام ١٨٠٩ صدر القانون الذى أطلق عليه « ماجناكارتا الهتنتوت » الذى أسهم فى زيادة التوتر ، وذلك بالغاء ما سمى « بعقود المديونية » ، وضمان حرية العمال ومحاولة منع نظام « التجوال » اذ طلب من الهتنتوت أن يسجلوا أنفسهم وأن يحملوا تراخيص خاصة بهم .

وكان تقدم الهتنتوت في المستعمرة حافزا لقبائل الاكهوزا التي كانت تلاقى ضغطا من المؤخرة من جانب الزولو على الاغارة بجرأة عبر نهر فش وطالب البوير في منطقة الحدود بتكوين فرق « كوماندوز » لمقابلة هذه الاغارات ، ولكن بريطانيا تجاهلت هذه المطالب ، وبدلا من ذلك طابت من المستوطنين أن يتجمعوا خلف خط من القلاع غربي نهر فش لنع أي احتكاك بالاكهوزا ،

أما اقرار الحدود فقد تأثر كثيرا بقانون الأراضي Land Ordinance الصادر في عام ١٨١٢ والذي حاول أن يضفى الصفة الشرعية على هذه الاجراءات التي اتخذت للحد من الاحتكاك بين القبائل ، وترتب عليه الفاء معظم ما تضيف القيانون الهولندي السابق الضاص بتنظيم الأراضي .

وصار النظام الجديد \_ والذي كان يسعى لتأكيد سيطرة مريطانيا \_ ذا صبغة زراعية ، فلم يتضمن شيئا عن الماشية حتى لا يشجع ذلك قبائل الاكهوزا على الاغارة على الحدود ، وصار المستوطنون يحوزون ١٢٠٠ ( آكر ) التي كان ينص عليها القانون الهولندي القديم ، والذي كانت هذه الاقطاعيات في ظله

ملكيات حرة بعد سداد ايجار سنوى قدره عشرة دولارات بحمس منوات ، وأمكن في ظل النظام الجديد السماح بتقسيم هذه الاقطاعيات بين الورثة على أن يدفع عن هذه القطع الصغيرة ايجار سنوى مانتظام قدره ١٠٠٠ شلن سنويا ،

وكانت ردود الفعل من جانب البوير عنيدة فورية ، ذلك أن قيمة الايجار كانت مرتفعة ، كما أن المزارع التي خصصت لتربية الماشية الم يعد من الحائز تقسيمها بين الورثة حيث كانت تربية الماشية أكثر وبحا من الزراعة . ومن الوجهة العملية فقد استمر نظام الايجار القديم لحدى الحياة الى ما لا نهاية ، وعلى ذلك فان النظام الجديد الذي أقام له الانجليز لم يقدم أية ميزة جديدة بالنسبة اليهم . الا أن لب الموضوع كان يكمن في محاولة بريطانيا الغاء تربية الماشية ، في الوقت الذي كان البوير يدركون فيه أن منطقة المدود الشرقية الم تكن تناسب الزراعة ، وأن رعى وتربية الماشية أكثر ربحا ، وأن اعادة استقرارهم سيترتب عليها أن تكون حياتهم تحت رحمة أجانب عنهم . وتم تجاهل معظم تعليمات القانون الجديد وتمسك المستوطنون بأراضيهم القديمة واستمروا في تربية الماشية استجابة لطلبات سوق مدينة الكاب التي لا تنقطع . ولم تدرك بريطانيا في حينه أن اقتصاديات منطقة الحدود الشرقية تعتمد على تربية الماشية أكثر من اعتمادها على المحصولات الزراعية ، في حين تعتمد المدن الغربية على قطعان البوير في غذائها .

وبدأ رجال الارساليات في تشجيع الهتنتوت على تقديم عرائض ضد مكان الحدود من البوير واتهامهم بسوء معاملتهم ، حتى ان الحكومة البريطانية اقامت محكمة خاصة للنظر في هذه التهم ، وحضر بعض أصحاب المزارع لسماع الحكم ، كما رتبت جمعية لندن التبشيرية محامين لمساندة المدعين ، ولكن البوير \_ الذين كان يضايقهم معاملتهم على قدم المساواة مع غير البيض \_ وجهوا الى « جمعية لندن التبشيرية » تهمة الانحال وعدم المسئولية في تصرفاتها .

وبعض الاحداث المتصلة بهذه المحكمة تتناولها الاساطير الوطنية

فى جنوب أفريقيا اليوم ، فمثلا كان من بين أحكام المحكمة تهمه سوء معاملة خادم من الهتنتوت يدعى « بويز » وكانت التهمة موجهة ضرب عمله البويرى الذى يدعى فردريك بزويد نهوت ، ويبدو أن جمعية التبشير فى لندن هى التى أوعزت الى بوير بذلك ، ولكن رب العمل رفض المثول أمام المحكمة وأرسال مجموعة من الشهادات الطبية لاثبات مرضه ، وحاول أحد رجال الأمن من الهتنتوت احضاره الى المحكمة ولكنه أصر على الرفض ، وعلى عدم السماح لعير البيض بأن يقبضوا عليه ، وظل يقاوم رجال الشرطة الى أن قتال ،

وأقسم جوهانز شقيق فردريك أن ينتقم لأخيه وكتب أحدد جيرانه من المتعاطفين معه ويدعى هندريك برنسلو الى «جايكا» Gaika رئيس قبيلة الاكهوزا يقترح عليه عقد تحالف بينهما تحصل بموجبه القبيلة على مساحات من الأرض أن هي ساعدت البوير على اقامة جمهورية مستقلة ولكن السلطات البريطانية تمكنت من الحصول على هذا الخطاب قبل وصوله الى رئيس القبيلة وقامت بالقبض على برنسلو مرسل الخطاب بتهمة التحريض على التمرد وحاول باقي الفلاحين انقاذه لكنهم لم يستطيعوا الاطاحة بالحكومة العسكرية وقتل جوهانز شقيق فردريك في أثناء معركة وتم القبض على معظم المزارعين المتمردين عند (Slachter's Nek) وحكم عليهم بالاعدام سنة ١٨١٥)

وتمت تلك المحاكمات طبقاً لأحكام القانون الهولندى ، وكان جميع القضاة من الهولنديين أو من البوير ، وكان الدليل قاطعا على ادانتهم ، ولم تكن هذه الانتفاضة هي الأولى من نوعها في تاريخ منطقة الحدود ، ورغم أن هذه الحركة لم تجتذب تأييدا واسعا في أوساط المزارعين ، الا أن الظروف التي صاحبت أحكام الاعدام هي التي جعلت منها أسطورة كبرى تناقلتها الأجيال ،

ولما استدعيت أسر المحكوم عليهم بالاعدام لتشهد عمليات الشدنق انهارت المشنقة عند تنفيذ أحكام الاعدام ، وتناقلت الأساطير هده الواقعة على أنها « فعل الهي » لانقاذ المحكوم عليهم ، مما اضطر

السلطات الى أن تعيد ترميم تلك المشنقة وتستأنف تنفيذ الأحكام ووترديت اشاعات تقول ان منفذ أحكام الاعدام كان قد تلقى أوامر مكتوبة وضعت في جيب بتأجيل التنفيذ ، الا أنه لم يكتشفها الا بعد تنفيذ الأحكام مما أدى به الى محاولة الانتحار ، وأصحت (Slachter's Nek) رمزا للأحزان والأسى الذي يشعر به سكان الحدود تجاه الجمعيات التبشيرية ، وأنسياسة الوطنية ، والعدالة البريطانية ، وأصبح المتمردون الذين يقاومون الحكومة أبطالا في نظر أهليهم ، لأنهم يقاومون الحكم الاستبدادي والليبرالية المنحرفة ، وفي السنوات الأخيرة كانت تباع الحكم الاستبدادي والليبرالية المنحرفة ، وفي السنوات الأخيرة كانت تباع شطايا خشيية كتذكار للشهداء الذين لقوا حقهم شيقا ، ورغم أن الوقائع الحقيقية كانت أحداثا صغري في حدد ذاتها ، الا أنه قد حيكت من حولها الأساطير مما جعل لها حجما مضاعفا في تاريخ جنوب

وحكم اللورد تشارلز سومرست المستعمرة الفترة الباقية من العقد الشانى من القرن التاسع عشر ، وكان متوقعا لسياسته ، التى سارت على أسس كنيسة انجلترا ، أن تحقق التكامل للسكان البيض ، الا أنها ، على العكس من ذلك ، ولدت كثيرا من المرارة بينهم ، وبسطت الحكومة سلطتها على الكنيسة الهولندية التى كانت تتمتع بنفوذ واسع ، ورغم أن الحكومة كانت من الوجهة الرسمية انجليكائية ، فقد اعتادت أن ترسل اسكانديين تابعين الكنيسة المشيخية ليدبروا أمور المستوطنين أن ترسل اسكانديين تابعين الكنيسة المشيخية الدبروا أمور المستوطنين في منطقة الكاب ، واضطرت التجمعات الهولندية الى قبول «تعميد » كهنة الكنائس الاسكتلندية ، كما قبلت المثول أمامهم في مراسم الزواج والاحتفالات الدينية ، ولكن هؤلاء الكهنة أثاروا كراهية البوير باصرارهم على استخدام اللغة الإنجليزية بدلا من الهولندية ، وكذا بتعاطفهم مع الارساليات التبشيرية .

وكان الاسكلنديون مسيطرين على النواحى الدينية للبوير من الناحية الشكلية ، ولكن من الناحية الفعلية كانت هناك فجوة تفصل بين أفكار البوير وبين الكنيسة بشكل ظاهر ، فهنذ عام ١٨٢٨ كان للغة الانجليزية السيادة في الكنائس الا أنها نادرا ما كانت تسمع في البيوت،

الأرض ، الا أن أسباب الصراع الحقيقية كانت تكمن في مجتمع البانتو ذاته ، اذ كانت قبائل الاكهوزا – شانها في ذلك شان معظم قبائل البانتو الأخرى في الجنوب – تميل نحو الانقسام الى عدة فروع قبلية بعد وفاة رئيسهم . ولقد نتج عن هذا الانشطار الى اكهوزا شرقيين واكهوزا غربيين أن هاجر الاكهوزا الفربيون باتجاه نهر فش عام واكهوزا غربيين أن هاجر الاكهوزا الفربيون باتجاه نهر فش عام ما الالهوزا من جديد ، مما أوجد التوتر بين مجتمع الاكهوزا ذاته ، وأدى ذلك بالتالى الى تزايد الاغارات على الحدود .

ووجدت ميول أخرى الى الانقسام في قبائل أخرى أشهرها الزولو الذين احتلوا الجزء الشمالي من الناتال •

وبعد انقضاء ٢٠٠٠ سنة منذ وصول « الزولو » في القرن السابع عشر انقسمت كل من الزولو والنجوني الى مجموعات من الدويلات المستقلة ، وكان يحيط بهم من الشمال قبائل السوازي ، ومن الغرب قبائل السوزو ، ومن الجنوب مجموعة القبائل المكونة من التمبو ، والبوندو ، والاكهوزا ، والتي امتدت ناحية حدود الكاب .

وفى عام ١٨١٦ انتقات رياسة مجموعة الزولو الى « الشاكا » وهو أحد الأمراء الدنين اشتهروا بالذكاء ، وكانت له مقدرة فريدة في النواحي العسكرية ، وبعد أن وصل الى منصب الزعيم الأكبر ، قام في عام ١٨١٨ بشن سلسلة من الحروب ضد جيرانه من السوازى ، واستطاع الشاكا انشاء جيش شديد التماسك ، مسلح بالحراب ، تعمل قواته بطريقة « الهلال » الذي يحتوى العدو في قلبه بالحراب ، تعمل قواته بطريقة « الهلال » الذي يحتوى العدو في قلبه بالحكام ويحيطه بجناحين ينطلقان بسرعة تمهيدا للقضاء عليه ، ودانت أرض الزولو بالولاء لهذا القائد الذي لقب بنابليون الأسود أو الأفريقي، وتم له اجتياح سوازيلاند ، وكانت الأصداء التي ترددت عن ذلك وانتشرت بين قبائل التيمولاند والبوندولاند سببا في دفع الاكهوزا للاغارة وانتشرت بين قبائل التيمولاند والبوندولاند سببا في دفع الاكهوزا للاغارة ضد المستعمرة البيضاء غربي حدود نهر فش ،

وقد رفض بعض مساعدی الشاکا أن يسلموا بالنصر كلمه لرئيسهم الأكبر ، وتحدی كل من مساعدیه « زویدی » ومزیلیکازی

وبدأ ظهور مشكلة أخرى فيما وراء الحدود الى الداخيل شمالي أرض الاكهوزا . ففيما بين عام ١٨٠٣ و ١٨١٣ ساعد رجال الارتساليات أعدادا كبيرة من اللونين ذوى الدماء المختلطة ، على مغادرة مستعمرة الكاب والاقامة حول محطات التبشير على امتداد نهر الأورنج ، وكونوا لأنفسهم مجموعات من الولايات شبه القبلية سميت « جريكا » كانت تسطو على البوشمن وعلى القطعان الهائمة ، واستطاعت جمعية التبشير في لندن أن تعد مجموعة قوانين وأن تقدم النصائح لجمهوريات الجريكا ، كما استطاع أحد زعماء « اللونين » \_ ويدعى ووتر بوير - أن يفرض حكومة مركزية على مجموعات الحريكا المتناثرة ، كما استطاع الحاكم اللورد سومرست مد نطاق السيطرة البريطانية الى حدود هدذه الولايات حيث كانت تقوم هناك تجارة في الجلود بين البوير وبين « ووتر بوير » ، وبطريقة غامضة أمكن اخضاع ولايات الجريكا تحت نفوذ المقيمين البريطانيين ، لكن الحد الشمالي الشرقي لهذه الولايات لم يكن محددا . وفي المدى الطويل صار لسكان هذه الولايات والبوير اتفاقية حدود عملت على تلافي الصراع بينهما ، وفي الحقيقة كانت هذه الحدود بعيدة عن أسواق الماشية في الكاب ، وكانت قاطة بحيث لا تثير اطماع البوير ، واستفاد الطرفان من التبادل التجاري في المنطقة ، ولم يحدث بينهما الا منازعات ضئيلة على الأرض واستمرت الارساليات التشيرية تمثل محال الخلاف والتنافس ، لكن المناطق الرئيسية التي كان الخلاف يدور عليها كانت لا تزال بعيدة في اقصى الجنوب .

وبدأت الأحوال تتدهور على حدود نهر فش وأثبتت الخطة البريطانية لعام ١٨١٢ لاعادة التوطين عدم جدواها واستمر البوير في مطالبهم وشرعوا في العمل على حماية أنفسهم بكيفية تشبه أعمال الكوماندوز ولذا احتدم الجدل بين المستوطنين والكفرة حول حق اقامة الحصون .

وارداد ضغط قبائل الاكهوزا على طول الحدود في الربع الأول من القرن التاسع عشر ، كما تسبب النمو السكاني في زيادة الطلب على

الحكم المطلق له بعد الحرب مع سوازی ، ولكن الشاكا لم تأخذه بهما رحمة ، وفرت عصابات زویدی التی كانت تعرف « بالنجونی اللاجئین » الی الشمال ، الی ما یسمی حالیا بالترنسفال فیما بین عامی ۱۸۲۰ و دلف زوانجندابا أباه زویدی ، وظلت قوات زویدی بعد وفاته علی سابق قوتها ، وتفرق شمل السوزو الشمالیین الذین كانوا یسكنون تلك المنطقة ، أما من تبقی منهم فقد أعادوا تنظیم انفسهم تحت اسم قبال بابدی ( Bapedi ) ولوفیدو وفندوا واستانف النجونی زحفهم نحو الشمال .

ونحو عام ١٨٣٤ اجتاز النجوني نهر لبوبو متجهين نحو روديسيا الجنوبية حيث اجتاحوا قبائل الروزوي - آخر الشعوب التي كانت تحيط بأسرار بناء دولة زمبابوي والمدن الأخرى المشيدة من الأحجار، وحاول بعض الروزوي الباقين التجمع واعادة بناء كيانهم بالقرب من مساقط فيكتوريا الا أن معظم المنطقة بما في ذلك زمبابوي ظلت مهجورة وانتشرت قبائل النجوني التابعة لزوانجندابا الى الشمال حتى بحيرة فيكتوريا قبل أن تعود وتستقر على بحيرة نياسا . وقد خلف زوانجندابا وراءه آثارا من التخريب ، وقبل أن يستقر شعبه كان قد أسهم في نشر الفوضي وانعدام الاستقرار اللذين اشتهرت بهما منطقة شرق أفريقيا في منتصف القرن التاسع عشر ، مما جعل النطقة مهيأة لتجارة الرقيق .

أما المجموعـة الثانيـة المنشـقة من الزواو التي كانت تحت قيـادة مزيليكاري فقـد عبرت مجموعـة جبال دراكنزبرج في عام ١٨٢٣، وباختراقهم دولة الأورنج الحرة بعيدا عن أرض الزولو أمكنهم الهروب من سطوة الشـاكا ومنطقـة نفوذه . ونصب مزيليكاري نفسـه رئيسا على قبيلة جـديدة اسمها « ندبيلي » وان كانت السوزو والبوير يطلقون عليها اسم « الميتابيل » . وكان الشـاكا من حين لآخر يقوم بالهجوم الذي يسفر عن هروب عـدد من اللاجئين الى هضبة الفلد . لكن كان مزيليكاري قادرا باستمرار على دحر السوزو الجنوبيين الذين كانوا قـد احتلوا المنطقة من نحو مائتي سينة .

وقد هاجر بعض الباقين من السوزو الى حافة صحراء كلهارى حيث ثلقوا المساندة والحماية من الارساليات التابعة « لجمعية لندن للتشير » ، وأمكن لهم تنظيم مجموعات من القبائل الصغرى ( بتشوانا ، وبامانجواتو ، وباروانج ، وبانجواكتسى ، وغيرها ) ، كذلك لجاً بعض المتبقين الآخرين من السوزو الى الاحتماء في جبال دراكنزبرج ، ونظرا لعدم وجود رئيس لهم فقد قبلوا الخضوع لسلطان أحد الأفراد من العامة يسمى موشش أقام الاستحكامات الدفاعية وأنشا الدولة الجديدة أباسوتو من بين شعب لم يكن يجمعه أى نوع من التنظيم ، والذي حاول أن يجتل معض الأراضي القابلة للزرائية في السفوح المحيطة بقلعته الجبلية ، وظلت منطقة الفلد بين كلهارى وسلاسل جبال دراكنزبرج خلوا من وظلت منطقة الفلد بين كلهارى وسلاسل جبال دراكنزبرج خلوا من السكان مخلفة بطقة الفلد بين كلهارى وسلاسل جبال دراكنزبرج خلوا من

ولا تبينت بريطانيا المتداد مشكلة البانتو الى قبائل الأكهوزا عام ١٨١٩ ، عملت على جعل الضفة الغربية لنهر فش منطقة محايدة لنع الاحتكاك المتكرر بين الاكهوزا والبوير ، كما عملت على أن يقوم البوير باخلاء هذه المنطقة بحيث صارت أرضا « لا مالك لها » ، ويبدو أن حقيقة الضغوط من أرض الزولو لم تكن مفهومة ، ورغم قيام بعض الدوريات البريطانية بحراسة المنطقة الا أن هذه السياسة أثبتت فشلها ، اذ أغضبت البوير كما أسفرت عن تدافيع الاكهوزا لاحتلال تلك المنطقة الحايدة ،

وتصادف أن كان الحاكم اللورد سومرست في اجازة في انجلترا حين قررت هذه السياسة ولكنه حين عاد من اجازته ألغى هذا النظام في العام التالي ، وصارت منطقة الحدود في نهر فش خالية من السكان الا من بعض القوات البريطانية شم منحت هذه المنطقة في عام ١٨٢٠ ألى مجموعة من المهاجرين البريطانيين الجدد .

وكان المامول أن يعمل هؤلاء المهاجرون البريطانيون الجدد على اليجاد توازن في هده المنطقة (منطقة خليج الباني) بامدادها بهذه الدفعة الجديدة من المزارعين الموالين للحكومة ، الا أن ما حدث هو أن قلة منهم هي التي كانت تمارس الزراعة من قبل ، فضلا عن أن

استربة لم تكن تناسب الا الرعى ، كما أن بعض المحصولات التى أمكن زراعتها قد دمرتها الفيضانات أو غارات الاكهوزا على حدى ثلاث سنوات متتالية ، ولكن الاعانات والتبرعات التى وردت من الهند وانجاترا هى التى ساعدت هذه الهجرة السكانية الجديدة على البقاء كوان كانت أغلب المعونات قد أنتهم من البوير بالداخل ، الذين استطاعوا الاثراء في ذات الوقت ببيع الغذاء والمؤونة لهم ، وكان من بين أشهر من استفادوا من هذا الظرف في تكوين ثروة كبيرة بيت رتيف الذي أصبح فيما بعد من قادة البوير السياسيين .

ومثلما فعل الهولنديون من قبل ، قام الزارعون الانجليز بمحاربة الغيرين من قبال الاكهوزا ، واشتكوا - كما فعل البوير - من قلة حماية الحكومة لهم ، وقدموا عرائض بذلك ، في أعوام ١٨٢١ - ١٨٣٣ لوكانت هذه الاحتجاجات والشكاوى محرفة ومشابهة في أصالها لعرائض الهولنديين التي قدموها من قبل في أوائل هذا العقد ، وكان رد سومرست هو وقف الجمعية السياسية مما أغضب منه سكان منطقة الحدود من الفريقين ، وترك المزارعون الانجليز مزارعهم ، بعد أن أخفقت محصولاتهم ثلاث مرات متالية ، وهجروا الزراعة ليشتغلوا بالتجارة مما دعا فريقا من المستوطنين الانجليز التي الانتقال الى مدينة الكاب ، وحل محل ميناءان هما «بورت اليزابيث » الأكثر قربا من منطقة على الحدود - ميناءان هما «بورت اليزابيث » الأكثر قربا من منطقة الدين أطلق عليهم «مستوطنو ألباني » وسطاء مع العالم الخارجي من جهة وصع الاكهوزا أو البوير الذين يعتمد اقتصادهم على تربية المشية من جهة وصعة أخرى ،

وكان هدذا الاتجاه نحو التجارة ذا أثر عميق في اقتصاديات منطقة المدود ، اذ كان القيد الرئيسي على توسع البوير هو البعد عن أسواق مدينة الكاب ، كما لم يكن مجزيا التوسع نحو الداخل الى ما وراء نهر فش أو الى الأورنج حيث لم تكن الماشية تتحمل أن تساق حتى مدينة الكاب ، وحين ظهرت المراكز التجارية المحديدة

بعد عام ١٨٢٣ حول منطقة خليج ألبانى ، أصبحت منطقة واسعة في متناول الأسواق المربحة ، وبدأ البوير في الاقامة الى الداخل عند نهر الأورنج الذي تسقط عليه الأمطار المتفرقة في فصول معينة من السنة ، الا أن التركز الأكبر كان جنوبي النهر ، وان كانت قطعان الماشية تؤذذ أحيانا الى الشمال من النهر للرعى ،

ولم تكن هذه المنطقة عند الأورنج تتهتع بالخصب مثل منطقة نهر فش ، ولكنها كانت متسعة وخالية من السكان ، أما اللهاجرون الجدد من الجريكا فقد ظلت أقاءتهم الى الشمال الغربى ، كما كانت اقامة الاكهوزا بعيدا الى الجنوب قرب الساحل، وخلت منطقة هضبة الفلد من البانتو الا من قبيلة الميتابيل المغيرة الذين تقهقروا نحو منطقة الفال فيما بعد . ولم يكن البوير يرون أن هناك عائقا يقف في طريق توسعهم ماداموا يستطيعون في النهاية الوصول الى أسواق الماشية ، ولذا فقد وقفت مناطق استقرارهم فجاة عند نهر الأورنج ومن ناحية الغرب عند حدود أرض الجريكا ،

وفيما بين عامى ١٨٢٣ و ١٨٢٥ أصدر البرلان البريطانى قرارات بفحص ومراجعة أوضاع مستعمرة الكاب ، واتهم سومرست بالغطرسة ، كما تم فحص النواحى المالية في المستعمرة فحصا دقيقا ، وأسفر ذلك عن اعفاء الحاكم من منصبه وتعيين محلس استشارى بدلا منه يتولى مهامه التنفيذية والتشريعية ، كما تم اصلاح نظام النقد في المستعمرة .

وكانت الحكومة الهولندية قد قامت باصدار عملة ورقية ، ولم يكن لها غطاء سوى تعهد السلطات الهولندية ، وظلت هذه العملة في التداول حتى تحت الاحتلال البريطاني للمستعمرة . واستغل المضاربون هذه الفرصة لتحقيق أرباح من عملية الخصم في هذه الأوراق المالية ، كما كان الزراع يستخدمونها في سداد الضرائب المستحقة عليهم ، الا أنها ، في الوقت ذاته ، لم تكن صالحة لتسديد النقات الحربية والادارية للمستعمرة .

وكان اللورد سومرست يلجأ الى الاستدانة بسبالغ كبيرة لتمويل (م١٠ - فريتيا)

نظام حكمه مما ترتب عليه توجيه النقد اليه من جانب لجنة فحص الشيئون المالية للمستعمرة ، ومن أوجه الاصلاح التى اتبعت استرداد الأوراق النقدية الهولندية مقابل قيمة ضئيلة ، وكان سكان منطقة الحدود يتبعون أسلوب المقايضة بدلا من استعمال النقود في تعاملهم التجارى ، لكنهم اعتقدوا أن ابطال هذه العملة الورقية لم يكن الا محاولة متعمدة لتحطيم رخائهم الاقتصادى ، هذا بالاضافة الى أن الأوراق النقدية الهولندية كانت قد أصبحت رمزا لدى البوير على شخصيتهم المهيزة ونزعتهم العاطفية الخاصة بهم .

وكانت أبرز نواحى الاصلاح التى تمت فى تلك الأونة هى النواحى القانونية ، والحكم المحلى ، وتحسين أحوال الهتنتوت وتطوير لغتهم ، وكانت السنة الحاسمة لاتمام تلك الاصلاحات هى سنة ١٨٢٨ ، وان كانت هذه التعديلات لم تجر دفعة واحدة ، وبرزت مشكلة اللغة فيما يتعلق بالكنيسة الهولندية التى كانت تسيطر عليها هيئة من القسس الاسكتلنديين منذ عام ١٨٠٨ ، وبدأت مهام الحكومة تتخذ تدريجيا الاسكلوب الانجليزى فى الفترة ما بين ١٨٢٣ و ١٨٢٨ ، كما لم تعد اللغة الهولندية تستخدم فى نواحى الخدمة المدنية ، ولا فى القضاء ، ولا فى المدارس ، فضلا عن أنه كان على الكنيسة أن تتخذ اللغة الانجليزية وسيلة لادارة الاجتماعات الخاصة بشئونها ، وكانت الأثار المتباخي من الامتعاض .

ونفر رعايا الكنيسة من التعديلات الجديدة ، وكذلك من النظام اللاهوتى لكنائسهم ، كما أن ثلثى الآباء سحبوا أبناءهممن المدارس لكى يتفادوا تعليمهم اللغة الانجليزية ، وقد قرر أعضاء لجان التحقيقات أن نظام التقاضى الرومانى للهولندى القديم نظام قاس وعنيف ، وبدلا منه كان القضاة الانجليزيتبعون نظام المحلفين ، ولذا كان لابد من استخدام القانون الانجليزي واللغة الانجليزية ، وقد اعتبر سكان الحدود من البوير كل هذه البدع شيئا بغيضا .

ورغم أن القانون الهولندى المستمد من القانون الروماني ظل على

المدى الطويل سارى المفعول فيما يتعلق بالمنازعات المدنية ، الا أن القانون الانجليزى كان هو المتبع في المجالات الجنائية والتجارية ، ومن المسكلات التي كانت تعترض تطبيق القانون الهولندى نقص العرف والتقاليد التي كان يمكن أن تستخدمها التشريعات المختلفة ، حتى ان هولندا نفسها استخدمت مجموعة قوانين نابليون في أثناء الثورة الفرنسية ، وكانت منطقة المحدود في الكاب ينقصها وجود تشريع متكامل أو هيئة قضائية لتتمكن من تطوير القانون القديم ، ثم ألغى نظام الحكم المحلى تماما ، وجرد نافخو الأبواق في الفلد من سلطاتهم الحربية والقضائية ، وآلت السلطة الفعلية الى شبكة من الحكام كانوا مسئولين بدورهم أمام المجلس الاستشارى في مدينة الكاب .

وكان من المكن أن تكون الاصلاحات ، في مجال اللغة وفيها يتعلق بالقانون وبنظام الحكم المحلى ، مجدية وناجحة لولم تصطدم بالتقاليد المحلية التي كانت قائمة منذ القرن السابع عشر ، وعلى ذلك فان هذه التغييرات أخلت بالأحوال السائدة في المستعمرة بنفس القدر الذي أحدثه ادخال النظم المستحدثة اليها ، ورغم أن هذه الاصلاحات كانت تقلق بال البوير الا أن الأثر الناجم عن تحسن أحوال البائتو من جهة أخرى كان يفوق فاعلية ما أصاب البوير من قلق ،

وتمكنت « جمعية لندن للتبشير » من العمل على مد نطاق نفوذها الى ما وراء مناطق الحدود في السنوات التي تلت عام ١٧٩٩ بعد ما تمكن كمب من اقامة المحطة التبشيرية الأولى ، وانتشرت النعثات التبشيرية بعد ذلك بين قبائل الهتنتوت في منطقة « جراف رينت » وفي معقوطنات اللونين في منطقة أراضي الجريكا « ووادى نهر الأورنج » وبالتالى بين قبائل السوزو المنتشرين شمال أراضي الجريكا على طول حافة صحراء كلهارى .

وفى عام ١٨١٨ حل الدكتور جون فيليب محل « كمب » ، وكان الدكتور فيليب ممن ينادون بمبدأ المساواة مع الفصل بين الأجناس في الوقت ذاته ، وكان لتقاريره في العشرينيات من القرن التاسع عشى أثر كبير في فكر « جمعية لندن للتشير » ، وفي الرأى العام الانجليزى ،

وكذلك في البرلال والمكتب الاستعماري في لندن . ونادى الدكتور فيليب بفكرة تقضى بأنه يمكن لكل من الهتنتوت والجريكا أن يباشر حضارة وثقافة خاصة به ما دام هناك اشراف على ذلك من البعثات التبشيرية ، وتقديم منح لكل من العنصرين بحيازة الأرض ، مع حظر تعاطى الشروبات الكحولية .

ولم تتضمن أفكار الدكتور فيليب طرد المستوطنين البيض أو تجريدهم من ملكياتهم ، وانما كانت تقضى بألا يستغل البيض سواهم من الأجناس الأخرى . ولتحقيق هذا فقد اقترح فصل الأجناس كلية على أن يسمح لشتى المجتمعات بتبادل التجارة بعضهم مع بعض ، واتما تكون لكل مجتمع أرضه التي يستغلها وتخصه وحده وكانت أفكاره الأصلية تبدو متفقة مع المنطق وتقدمية في تلك الأونة ، الا أن المواقف والتصرفات من جانب المستوطنين البيض من الانجليز والبوير على السواء حملت أفكار الدكتور فيليب أكثر مما كانت تحتمل ،

ولقد كان الدكتور فيليب يرى أن القوانين ضد حرية تجوال الزنوج تعتبر قوانين ضد حرية العقيدة وحقوق الإنسان وكان يهاجم بشدة قانون تراخيص المرور التي كانت تحول بين الهتنتوت الذين لا يملكون أرضا من الهروب من أرباب العمل وقد كان الكثيرون من سكان جنوب أفريقيا يعتقدون أن الدكتور فيليب قد تجاوز الاهتمام بالجانب الانساني والديني ، وأن ذلك يخفي وراءه مناورة سياسية ، وان كان قد تم لوجهة نظره الذيوع عام ١٨٢٨ حين أمرت لندن حكومة جنوب أفريقيا باصدار القرار رقم ، ه الذي دار حوله كثير من الجدل .

وتمكن الهتنتوت والبوشمن والجريك الأول مرة من تملك الأراضى ، والغيت قوانين « تراخيص المرور » ، ولم يعد يقبض على غير البيض الذين لا يعملون في مناطق الاستيطان اذا عثر عليهم هناك بدون عمل ، وتمت كفالة الحقوق المدنية للزنوج وغيرهم بما يضاهى ما يتمتع به البيض ، وبالأخص للملونين في منطقة الجريكا ، وبدأ المستوطنون البيض في الاحتجاج بمرارة معلنين أخطار عدم السيطرة على « المغيرين » وما

يتهدد أعمالهم من جراء عدم استطاعتهم الحصول على الأيدى العاملة من الهتنتوت ومن اللونين ، وأن وسائل رزقهم قد أصابها الدمار ، اذ لم يبق الا عدد قليل من الرقيق لأداء الخدمات الزراعية والرعوية .

وظل القرار رقم ٥٠ سارى المفعول في مستعمرة الكاب حتى عام ١٩١٠ وتضمن دستور جنوب أفريقيا للدة امتدت بعد ذلك بجيلين للضمانات التي كان القرار قد أوردها بالنسبة الى الملونين ، وقام الدكتور فيليب بتوزيع مساحات من الأراضي ، كما قام بانشاء عدد من القرى لحوالي ربع عدد المتنتوت المحررين ، الا أن معظم هؤلاء المتنتوت هجروا مستوطفاتهم بعدد بضعة شمهور ،

وقد وجهت التهمة الى الدكتور فيليب بتزوير بعض عقود الأراضى ، وقد قامت لجنة فيما بعد بالتحقيق ، ولكن هذه التهم لم تثبت نهائيا . وعدد معظم الهتنتوت بعد ذلك الى أرباب أعمالهم القدامى ، غير أن نحوا من ٢٥٪ منهم تحولوا الى مغيرين لسرقة المحسولات أو فرضوا أنفسهم ضيوفا على أقربائهم الذين يعملون بصفة منتظمة ، وكان بعض سكان منطقة الصدود من البيض يظن أن الدكتور فيليب يتآمر مع الهتنتوت والزنوج لرفع الأجور مما يؤثر في مشروعاتهم ، لكن جمعية لندن للتبشير أقنعت الادارة المختصة بالمستعمرات بأنه

وتم الفاء الرق بمقتضى القانون التشريعي البريطاني عام ١٨٣٤ ورغم أن معظم الرقيق في الامبراطورية البريطانية كان في جزر الهند الغربية الا أن ملاك المزارع في المجات كانوا يقيمون في لندن حيث كان يتم دفع التعويضات التي أقرها البرلمان البريطاني ولم يكن بين البوير من يمتلكون الرقيق الاعدد صغير من الأثرياء وذوى النفوذ ، وبعد أن أعتنق الهتنتوت أصبح عبيدهم مصدر العمالة الوحيد الذي يمكن الاعتماد عايه واعتمد البوير في تحصيل ما يخصهم من التعويضات نظير عتق العبيد ، على وكلاء مدينة لندن الذين كانوا يتقاضون عمولات تصل الى شلشي قيمة هذه التعويضات وقد ادى نقص الأيدي العاملة والعمولات الباهظة التي تقاضاها وكلاء لندن المنور .

وكان تنظيم أحوال الرقيق المحررين يشعل جانبا هاما من التفكير في بريطانيا ، فقد رئى أن يعمل ٢٠٠٠ ٣٩ منهم لمدة أربع سنوات تحت التمرين ، الا أنه لم ينقض شهر حتى تسببت الاكهوزا في فتح جبهة جديدة للحرب أدت الى عدم اتمام هذه الخطة ، والى عدم تحصيل المبالغ المدفوعة نظير اعتاق الرقيق ، وقامت الحكومة يتوفير سبل الدفاع للمنطقة للمرة الأولى ، وتمكن «بيت رتيف » من تنظيم بعض فرق من الكوماندوز مكونة من كل من البوير والمستوطنين الانجليز ، وقد أسهم عدد من المزارعين في تكاليف هذه الحرب الدفاعية التي استمرت لعامين وكلفتهم محصول سنتين ، فضلا عن مواردهم من الأيدي العاملة ومعظم مبالغ التعويضات مما اضطر عددا منهم الى الافلاس ، وتم تنفيذ الحجز على عدد من الرهونات ، وصار من نزعت ملكيتهم غير قادرين على التحرك الى أى مكان آخر في المستعمرة ، كما السعر الأعلى .

ووصل الحاكم الحديد من بريطانيا وهو دوربان لكى يحل منازعات البانتو ، وذلك بضم أجزاء كبيرة من أرض الاكهوزا ، وكان يأمل فى جعل رؤساء قبيلة الاكهوزا مسئولين أمامه عن كل ما تقوم به القبيلة من أمور تخل بالنظام ، مما جعل البوير يفسرون هذه الخطة بأنها تحالف بين الانجليز والبانتو يهدد أمنهم ، وقدمت جمعيات أصدقاء الانسان ورجال الارساليات احتجاجا الى الحاكم على برنامجه الذي يتضمن الاستيلاء والسيطرة على أرض الاكهوزا مما اضطر معه « دوربان » الى أن ينسحب في خلال سنة الى الحدود القديمة على طول نهر فش ، وعلى ذلك فقد تركت الاكهوزا وشائها وأصبح كل الستوطنين على الحدود عرضة لغاراتهم ، كما صار كل من الانجليز والبوير في منطقة الحدود في حالة من الغضب الشديد كل من الانجليز والبوير في منطقة الحدود في حالة من الغضب الشديد

وفى عام ١٨٣٤ كلف «بيت رتيف » ثلاثة من رجال الحدود بالبحث عن أراض جديدة ، وورد في تقريرهم أن هضبة الفلد فيما يلي

الأورنج تبدو خصبة وخالية من السكان وجذابة ، وحين حل عام ١٨٣٥ قررت نحو ١٥٠ أسرة من البوير ترك منطقة النفوذ البريطاني، وفي ذلك الوقت أصدر البرلان البريطاني « قانون عقوبات رأس الرجاء الصالح » الذي ينص على أن جميع الرعايا البريطانيين يخضعون التشريع البريطاني حتى في حالة معادرتهم المستعمرة • وكان المفترض أن هذا القانون يتضمن تحذيرا لمن يفكر بدون قصد لن يتخلص من رعويته البريطانية بذهابه الى أراض لم يتم تنظيمها أن يتخلص من رعويته البريطانية بذهابه الى أراض لم يتم تنظيمها البريطانية الأمن والاستقرار ، واما أن تمنحهم الاستقلال ، ولكن اتحاهاته في هذا الصدد كان ينظر اليها بعين الشك ، وفي عام اتجاهاته في هذا الصدد كان ينظر اليها بعين الشك ، وفي عام المورنج ،

وبدأ ما سمى بالهجرة الكبرى The Great Trek وكان لويس تريجار في عام ١٨٣٥ أول من بدأ هذه الهجرة ، وتبعه آخرون بين الحين والآخر خلال عام ١٨٣٦ الا أن الدفعة الكبرى تبعتهم فيها بين فبراير وسبتمبر من عام ١٨٣٧ ، وتجمع معظمهم خارج المستعمرة في أعهاق منطقة الفلد الخالية وراء الأورنج عند منطقة تابانشو وأمضوا هناك شاء عام ١٨٣٧ (من أبريال الى اكتوبر في نصف الكرة الجنوبي) .

وكانت منطقة المحدود خلف هؤلاء المهاجرين اما مهجورة تماما ، واما تنتابها حالة من الاضطراب والفوضى ، واعترى دوربان والمكتب الاستعمارى الحذهول وعدم القدرة على اتخاذ أى قرار اذ أن المهجرة الكبرى قد مدت نطاق الحدود الى ما وراء منطقة النفوذ البريطانى ، ومع ذلك فانه لم توجد أية حلول لمشكلات مستعمرة الكاب الملحة التى تمثلت في أرض الاكهوزا ، وحقوق الهتنتوت ، وبعثات « الجريكا » ومحاولة فرض سلطة القانون ، وأخيرا محاولة موازنة المصروفات مع الايرادات ،

# الهجرة الكبرى وانشاء جمهوريات البوبير

لقد بقى معظم البوير فى مستعمرة الكاب ، أما من هاجر منهم فى الفترة ما بين ١٨٣٥ و ١٨٣٧ فكانوا يتميزون بتلك الصفات التى تخلقها الحياة على الحدود من الاعتماد على النفس ، وتولد لديهم فى ذات الوقت الشحور بشخصية منفصلة عن الشخصية البريطانية والعالم الخارجي بوجه عام ، كما كان لديهم شعور بالشكوى ضد البانتو ضد سيطرة الاسكتلنديين على الكنيسة ، والشكوى ضد البانتو ورجال الارساليات في الوقت ذاته ،

وكان البوير يعتقدون أن أرض منطقة الفلد خالية من السكان ، الا أنهم لم يدركوا أن هجرتهم سوف تؤدى الى ازالة الطابع الميز بنوب أفريقيا من حيث انقسامها بين مناطق واضحة ، احداها لسكنى البيض ، والأخرى لغيرهم .

والأسباب الحقيقية وراء الهجرة يتيسر الوصول الى كنهها بسهولة من التعليلات التى أوردها المؤرخون وخبراء دراسة الأساطير ، وان كان بعض الوطنيين المحدثين يشيرون الى أن بريطانيا كانت تريد محاولة فرض الاختلاط بين الأجناس المختلفة واعطاء الهتنتوت كل الأرض ، كما تضمن ذلك أن «جمعية لندن للتشير » كان لديها مشروع اللوقوف في وجه لغة البوير وديانتهم أو أن الحكومة بدأت في مساندة البانتو .

وقدم السير جورج نابيير في تقرير له للمكتب الاستعماري عام ١٨٣٨ (١) بعض الايضاحات لأسباب هذه « الهجرة الكبرى » أورد منها: البحث عن تربة أجود وضرائب أقل وطأة ، ومزيد من الأرض لمجابهة النمو السكاني حيث حل جفاف لم يسبق له مثيل في منطقة الحدود استمر عامين – ومنها الحقيقة المتضمنة أن من يسكون



John Bird the Annals of Natal, 2 Vols. Pietermaritzburg, 1888 vol. II, p. 394.

منطقة الحدود تتشابك مصالحهم بدرجة أنه لو هاجر بعضهم لتبعهم الآخرون ، ومنها الشعور بالمرارة من جراء المدفوعات الخاصة بتحرير الرقيق ، وعدم الشعور بالأمان على أسماء الأراضي الهولندية تحت ظل القانون البريطاني ، وكذلك الضيق من هجمات البانتو ثم الكراهية لسياسة بريطانيا تجاه الاكهوزا والاعتقاد بعدم جدوى عقد المعاهدات مع الوطنيين .

وتؤكد المذكرات الخاصة بهده الهجرة (١) أهمية الرغبة في حماية العقيدة الدينية لجماهير شعب البوير من تأثير العبادات الجديدة والخوف من فرض مذهب الروم الكاثوليك من جانب الحكومة ، كما تؤكد أيضا أن من أسباب هده الهجرات الاستياء الذي ساد من جراء تدخل بريطانيا فيما أسموه (( العلاقة الصحيحة بين السيد والخادم ) ولربما كان مقتهم لهده (( المساواة غير المعقولة )) بين الأجناس هو أكبر الدوافع على الهجرة .

وحن واضحا اذ ذاك أن مزارع تربيات الماشية وراء نهر الأورناج سلوف تكون بعيدة عن أساواق الموانىء البحرية ، وان كان من المأمول احتالل أراض أخرى ، أو تفادى سلطرة بريطانيا على الأسواق ، فان الحال الوحياد كان يتمثل في الهجرات الجماعياة الى مناطق تكون أقرب ما يكون الى قطاعات من ساحل شرق أفريقيا لم يدع أحد ملكيتها من قبال ، ولم يكن هناك شاك شاك (٢) في أن المهاجرين من البوير كانوا ينوون تفادى أرض الاكهوزا وهام يقومون بانشاء موانيها الخاصة بهم في الناتال وخليج ديلجاو مما ترتب عليه أن أنشاؤا المزارع لتربياة الحيوانات في منطقة حدود يذهب انتاجها الى الخارج من البنافذ الجديدة ،

ولقد قابل سوء الطالع مجموعتين صغيرتين من المهاجرين قدر لهما بدء اللهجرة في عام ١٨٣٥ ، وذلك قبل بدء اللهجرة الكبرى ، فقد عبر لويس تريجار ، وجان فان رنزبرج الفال معا ، واختار فريق تريجار الاتجاه الى شمال الترنسفال ولكنهم اضطروا لمفادرتها وطلب عون البرتفال عند لورنسو ماركيز ، وأرساتهم البرتفال بعد ذلك الى اقليم الناقال عام ١٨٣٩ ، أما جان غان رنزبرج فقد اختفى تماما عام ١٨٣٦ وتم العثور على بقايا عظام ومركبات فريقه بعد الثنى عشر عاما في موزميق حيث قتلوا جميعا ، وشرعت الغالبية الرئيسية في اللهجرة من مستعمرة الكاب بعد هذه الواقعة بقليل ، ولكن بحرص أشد ، وتنظيم أكثر احكاما ،

وفى خلال عام ١٨٣٦ قام « أندريه هندريك بوتجيتر » باستطلاع منطقة الفلد وأمكنه هزيمة الميتابيل ثم عاد الى منطقة « تابا نشو » لقابلة المهاجرين الذين أتوا بعده ، ولقد كانت قبائل الميتابيل تحت قيادة « مزيليكازى » هى المحتلة الوحيدة لحوض الفال شم هربوا باتجاه الشمال الى المنطقة التى كانت قد أخليت حديثا جنوبى روديسيا والتى سميت منذ ذلك الحين بأرض الميتابيل ،

وكان « بوتجيتر » قد وصل الى درجة كبيرة من الضعف رغم النتصاره فانضم الى حزب « جيريت ماريتز » فى تابا نشو » وتم انتخاب ماريتز ومجلس مكون من سنة أعضاء كسلطة تنفيذية للمؤتمر العام الجميع المهاجرين » ووصل « بيت رتيف » فى أوائل عام ١٨٣٧ ، والستطاع أن ينصب نفسه بطريق الانتخاب لتولى الحكم وذلك باستخدام الدس بين بوتجيتر وبين ماريتز ، وخلال شهر يونيو وصل جاكوب و « بيت يوس » Piet Uys آخر أشهر قادة البوير ، وتزايدت المنافسة بين الأحزاب أثناء قضائهم فصل الشتاء معافى المعسكرات ، وكان كل من الغرماء يمتلك صفات فريدة لا يستغنى عنها الآخرون » الا أن احدا منهم لم يكن مستعدا للخضوع للآخر ، فقد كان لدى بوتجيتر الرغبة الملحة للأرض التي جعلته يحاول السيطرة على المراعي » أما ماريتز فكانت تتوافر لديه الخبرة الادارية والقانونية » في حين كانت

<sup>:</sup> النوير في البوير في النصحيلات الرسمية للأحداث المتعلقة بحركة البوير في (١) Eric A. Walker, A History of Southern Africa (3rd ed.) London, 1957, p. 197, n. 3, Part (a).

انظر (۲) S. Daniel Neumark, The South African Frontier 1652 - 1836, Economic Influences, Stanford, 1957, pp. 168 - 170.

لدى « رتيف » المقدرة الفائقة على تنظيم الأمور السياسية والكنسية . ويبدو أن الحكم الذاتي أثار الغيرة بين الفريقين وكانت كل مجموعة منهما مستقلة عن الأخرى في الشيئون العسكرية .

ولم يحل شهر أكتوبر حتى كان التحزب وعدم الاستقرار قد باتا ظاهرين في « تابا نشو » واقترح اخوان يوس الشروع في الانتقال الى الناتال ، ولكنهم كانوا قد تحركوا ببطء لتحقيق ذلك بينها طالب « بوتجيتر » بكل الأراضي وراء نهر الفال ، ولم يحل ربيع عام ١٨٣٨ حتى كان قد قام بانشاء جمهورية من أنصاره جعل مركزها منطقة بوتشستروم ، وكانت هناك فئة قليلة سميت Jerusalemgangers شرعت هي الأخرى في الذهاب الى « الأرض الموعودة » وعبرت خليجا صغيرا في الترنسفال ، ولكنها هلكت في مكان غير معروف بالشمال .

وفي نفس الوقت بدأ « رتيف » في مقدمة المهاجرين لاعداد الأراضي في الناتال ، ودخل « رتيف » في مفاوضات مع « دنجان » زعيم قبيلة الزولو الذي خلف « الشاكا » على طول ساحل الناتال قبل أن يتمكن المهاجرون من احضار مركباتهم وقطعانهم عبر سلاسل جبال الدراكنزبرج ، وقد ساوم « دنجان » لبعض الوقت ثم وافق على الدراكنزبرج ، وقد ساوم « دنجان » لبعض الوقت ثم وافق على توقيع معاهدة ، الا أنه كان في حقيقة الأمر يداهن « رتيف » حتى يتمكن جنوده من تنظيم أنفسهم ، وحين تم ذلك هجم جنوده على رسل « رتيف » وذبحوهم في ديسمبر سنة ١٨٣٨ وسميت هذه الواقعة « يوم دنجان » واعتبر يوم عطلة سنوية في ( جنوب أفريقيا الحديثة ) ، وحل أندريه بريتوريس محل رتيف كقائد للجنود ، الا أن جنود الزولو أمكنهم توجيه ضربة قاصمة الى معظم المهاجرين عند نزولهم من جبال الدراكنزبرج بالقرب من وينين ،

وأعاد بريتوريس تنظيم قواته وضغط باتجاه الساحل وألحق بالزولو هزيمة ساحقة وقتل منهم ثلاثة آلاف ، وقتل الزعيم دنجان في منطقة « نهر الدم » قبل أعياد الميلاد بتسعة أيام ، وصارت الناتال دواة من البوير و تخذت الدولة من « تابا نشو » مقرا دائما لها وصار سادة البوير لأول مرة يتحكمون مباشرة في البانتو ،

وحين تم تنظيم جمهورية الفاتال رسميا في عام ١٨٣٩ تم جعل الزولو جميعهم تحت رياسة عميال منهم يدعى «ستوايو» الذي خلف دنجان . واهتم هذا الحاكم بحال المشاكلة العاجلة في الاقليم الكن وجد أيضا شكل من أشكال التنظيم البرلماني البدائي – فقد كان كل زعيم من زعماء الفلد يسجل أصوات ناخبيه لاختيار اعضاء كان كل زعيم من زعماء الفلد يسجل أصوات ناخبيه لاختيار اعضاء مجلس الفولكسراد الذي كان يتكون من ٢٤ عضوا . وقد كانت لهذا الجلس من الوجهة النظرية كل السلطة ، لكنه حقيقة لم يجتمع الانادرا ؛ اذ أن قرارات بريتوريس كانت تتسم بالشعبية في حين لم تكن الحكومة المركزية موضع الثقة .

ورغم وجود أراض زراعية جيدة ووجود ميناء دربان المجاور مما جعل الناتال وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، فقد كان المستوطنون يرغبون في أن يجدوا سوقا منفصلة عن الامبراطورية البريطانية والبحث عن حلفاء لهم يستطيعون الحد من رغبة بريطانيا في احتالل هذه المنطقة ، وأقام أحد الهولنديين المسافرين أنسمه «سمليكامب» من نفسه وكيلا لحكومة هولندا ، وأبدى استعداد بالاده لمساعدة الناتال ، ولكن تبين أنه مغامر انتهازى ، لكن لم يكتشف البوير أمره كما فاتهم من ناحية أخرى ادراك أن هولندا لم تعدد بعد قوة كبرى في العالم ،

وقد كانت الناتال على حق فى خشيتها من الاصطدام صع بريطانيا ؟ ذلك أن بعض القوات البريطانية كانت مهتمة بشاطىء الناتال من تلك المنطقة التى لم يسبق لأحد اعلان حقه فيها ، هذا بالرغم من أن ذلك لم يعلن رسميا ، وقد كانت هناك فرقة بريطانية صغيرة فى ميناء لم يعلن رسميا ، وقد كانت هناك فرقة بريطانية صغيرة فى ميناء دربان عندما وصل اليها المهاجرون من البوير وانسحبت منه عند اتمام اعلان جمهورية الناتال ، ولكن المالح البريطانية فيها لم يمكن انكارها كلية ، والواقع أنه كان يتردد هناك سؤال هام أثارته عملية الهجرة من ناحية واحتلال منطقة الناتال من ناحية أخرى ، وهذا السؤال هو : هل يفقد من ينتقلون من قطر يتمتع بالتنظيم السياسي الى أرض لم يعلن أحد ملكيته لها رعويتهم فى القطر الذي غادروه ؟ أو بمعنى

آخر ، هل يستطيع البوير الذين يغادرون أرضا بريطانية أن يقيموا دولة مستقلة ؟ أم يظلوا رعايا بريطانيين الى أن يصبحوا مواطنين لقطي آخر له تنظيم سياسى مخالف ؟

وكانت هذه السالة ، التي لم يوجد لها حل ، هي التي اثارت كثيرا من الغزاع ، ففي القرن العشرين من المتيسر القول بأن الرعوية لا يمكن تغييرها الا بعد الحصول على اذن بذلك ، أو نتيجة ثورة يكتب لها النجاح ، أو بالهجرة الى دولة أجنبية ، وقد كان هناك قانون بتنظيم هذه المسالة في فترة الهجرة (قانون عقوبات رأس الرجاء الصالح لعام ١٨٣٦ المذي ينص على أن الرعايا البريطانيين يخضعون القانون البريطاني حتى وهم خارج الأراضي البريطانية ) للا أن هذا القانون لم يكن معترفا به أو مقبولا من جانب القانون الدولي ؛ أذ كان قانونا محليا داخل الامبراطورية ، ولذلك فقد ذكر وزير الدولة في عام ١٨٤١ أن « الملكة لا تستطيع أن تمنح اعترافا لبعض رعاياها بأنهم يعتبرون جمهوريين مستقاين » .

وبعد انقضاء عام واحد من الهجرة فكرت بريطانيا جديا في احتىلال الناتال ، وفي أول الأمر استطاع البوير محاصرة الغزاة الذين ذهبوا لاحتىلال الناتال ، ولكن حدث هجوم من جانب الزولو قال الميزان لصالح بريطانيا ، وضمت الناتال رسميا الى بريطانيا في عام الميزان لصالح بريطانيا ، وضمت الناتال رسميا الى بريطانيا في عام قليزان لصاحت الحكومة ، ١٠٠٠ ( آكر ) لأية أسرة تود البقاء في المنطقة ، غير أن معظم البوير رفضوا قبول الهزيمة وقاموا بهجرة جديدة ، فعبرت المركبات التى تجرها الثيران ممرات جبال الدراكنزبرج والتجه بعضهم الى شمال نهر الفال بالقرب من جمهورية بتشستروم التى كانت قد أسست منذ خمس سنوات ، وأقاموا شلاث ولايات أخرى هى : «ليدنبرج » ، و « زوتبانبرج » ، و « أوترشت » ، أما الباقون فقد أقاموا جنوبى نهر الفال وأنشاؤا جمهورية « وينبرج » تحت زعامة أندريه بريتوريس الذي سبق له تنظيم الناتال تحت حكم البوير ،

وبضم الناتال تكون بريطانيا قد سيطرت على كل الشاطيء

الذى يعتمد عليه البوير المقيمون في الداخل ، ولم يكن هناك قرار واضح تجاه الجمهوريات الخمس الموجودة الى الداخل ، فرغم أنهم أعلنوا استقلالهم الا أن بريطانيا لم تعترف بذلك ، كما أنها لم تقم باتخاذ أى اجراء لمواجهة هذه الخطوة من جانبهم .

وفى خالل ثلاث سانوات ، اضطرت بريطانيا الى تحريك قواتها بسبب الاضطراب والشقاق اللذين سادا بين البانتو والبوير حول حق ملكية الأراضى ، وأصبحت وينبرج ، وأرض البانتو بين الفال ونهر الأورنج تسمى مملكة نهر الأورنج ، ولكن ظلت الجمهوريات الأربع في الترنسافال منعزلة ، وفي « وينبرج » قام بريتوريس بثورة ضد بريطانيا انتهت بهزيمته في موقعة « بومبالاتز » وفاراه الى الترنسافال ، واستقبلته جمهورية بوتشستروم كبطل وعينته رئيسا لها .

على أن سيطرة الانجليز أدت الى تأجيل النزاع على السلطة لفترة قصيرة وفي عام ١٨٥٠ حدث اضطراب بين البانتو في الدراكنزبرج فيما بين نهر الأورنج ومستعمرة شرق الكاب واعتصمت شراذم من قبائل السوزو للفين كانت قبائل الزولو قد طردتهم من الفلد في مستهل القرن في الجبال ، وانضام اليهم أيضا بعض الزولو المنشقين ، لكن كان الكل قد نقدوا خلال هذا الشجار معيزاتهم القبلية بالإضافة الى قياداتهم التقليدية وقد عاشت هذه البقايا فير المنظمة في المبدأ حياة بدائية يشوبها المخوف في المناطق القاحلة التي لجات اليها ، فلم تسبب الكثير من المتاعب لأي من جيرانها ، وعندما استطاعت بريطانيا الاستيلاء على مملكة نهر الأورنج ، شرع أحد رجال البانتو ممن وهبوا المقدرة على التنظيم ويدعى موشش في اعادة تنظيم وتوحيد شمل الشراذم الموجودة في الجبال ، وتوحدت قبيلة الباسوتو بايعاز من موشش ووعوده وبدأت تهدد كلا من مملكة الأورنج التي ضمت حديثا لبريطانيا والمنطقة الشرقية لمستعمرة الكان بأكملها ،

وبدأ رجال البرلان في لندن يدعون بحماسة الى تخفيف قيود البيروقراطية وتقليل الالتزامات المالية البريطانية فيما وراء

وظلت بريطانيا تدير هجماتها ضد البانتو على مدى سنتين من قاعدتها في مملكة نهر الأورنج وتسبب تزايد نفوذ موشش في اضمحلال هيبة بريطانيا هناك ، وفي عام ١٨٥٦ قرر المكتب الاستعمارى أن التدخل بسبب الدوافع الانسانية ، وكذا الاحتلال الفعلى في المناطق الداخلية غير عملى ، فضلا عن أنه باهظ التكاليف وغير مستحب بوجه عام ، وأن أحسن رد على زحف موشش هو التعاون مع البوير على اعتبار أن الانسحاب البريطاني من المنطقة تماما قد يجعل العداوة بين لندن وبين البوير تنقلب الى سياسة تعاون مشتركة بين الجانبين ، في مواجهة الباتو ،

وتحقیقا لهذا الاتجاه اجتمعت بریطانیا مع ممثلین من جمهوریات الترنسال الأربع ومن بینهم « بریتوریس » للتوقیع علی اتفاقیت « نهر الرمال » Sand River Convention لعام ۱۸۵۲ وقد تضمن ذلك الاعتراف رسمیا باستقلال هذه الجمهوریات الأربع و بعد انقضاء سنتین تحولت مملكة نهر الأورنج الی ولایة الأورنج الحرق ووافقت ملكة بریطانیا علی أن البویر لم یعودوا من الرعایا البریطانیین و غیر أن الحدود بین الولایات كانت واهیة ، فلم یكن من غیر المالوف مثلا أن یعمل البویری تحت نظام جمهوری أو تحت نظام تابع التاج أو بمعنی آخر أنه كان باستطاعته تغییر رعویته بطریقة رسمیة .

ورغم أن بريطانيا منحت في نفس الوقت مستعمرة الكاب قدرا من الحكم الذاتي ، الا أن الحاكم التنفيذي كان يجري تعيينه في لندن ، لكن ساطة برلان الكاب نادرا ما تخطيت أو صدر ما يتعارض مع قراراته . على أنه كثيرا ما ترتب على منح حق الحكم الذاتي تشويه الرغبة الصادقة لبريطانيا في الاتحاد والاعتراف بالجمهوريات التي أنشاها البوير . وقد استطاعت الكاب اعداد تعريفتها الجمركية وأسرعت في فرض عوائد جمركية عالية على البضائع العابرة من والي البوير مما أثار كثيرا من الامتعاض لدى الجمهوريات الداخلية . ولا البوير مما أثار كثيرا من الامتعاض لدى الجمهوريات الداخلية . ولما امتد نظام العوائد الجمركية في عام ١١٨٥ ليشمل سكان الكاب من اللونين ( ذوى الدماء المخلطة ) أسهم ذلك في استحالة ايجاد نوع من اللونين ( ذوى الدماء المخلطة ) أسهم ذلك في استحالة ايجاد نوع

البحار ، والمطالبة بمفادرة هاتين المنطقتين كلية ،وان كان ها الاتجاه قد وقف حائلا دون اتخاذ سياسة ديناميكية فعالة ، الا أنه كان من الصعب الرجوع عن عمليات الضم أو التحلل من الالتزالهات التي سبق لبريطانيا التعهد بها في تلك النطقة ،

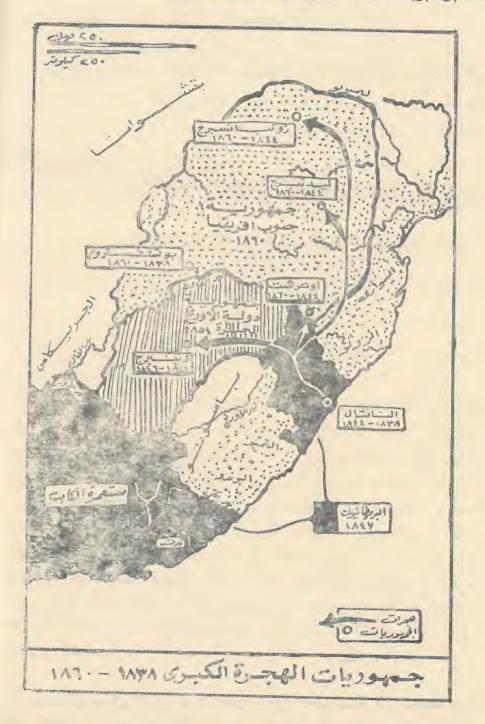

من الثقة المتبادلة بين الانجايز والبوير لحل مسالة المواطنين الأصابين من البانتو .

وقد توفى بريتوريس فى خلال سنة من اتفاقية « نهر الرمال » وخلف ابنه الطموح مارتينوس بريتوريس كرئيس لجمهورية بوتشستروم ، وقد حاول توحيد الترنسفال كلها ، ولكن الجمهوريات الثلاث الأخرى عارضت هذه الفكرة ،

وفي عام ١٨٥٧ حاول مارتينوس ضم ولاية الأورنج الحرة ولكن التحالف « المؤقت » الدى تم بين كل من ولاية الأورنج الحرة ، وزوتبانسبرج وليندنبرج ، وأوترشت وأصدقائهم في مستعمرة الكاب أضطره الى الرجوع عن أحلامه ، وتقدمت ولاية الأورنج الحرة بعريضة لبريطانيا تطلب فيها الانضمام اليها وطلب الحماية البريطانية ، ولكن بريطانيا لم تشا قبول هذه المسئولية في ذلك الموقت .

واشتد ، تبعا لذلك ، ضغط النهو السكاني البانتو ، ففي الماضي كانت القبائل مشل الاكهوزا تحل مشكلة نموها السكاني ، اما بطريق التوسع ، واما بطريق السرقة أو شن الحروب ، ولكن استيطان البيض والقوة العسكرية البريطانية والزيادة السكانية في كل من البيض والبانتو قد جعلت هذه الحلول غير مناسبة .

وفى عام ١٨٥٧ انتاب قبائل الاكهوزا التى تقيم شرقى مستعمرة الكاب تغير عقائدى - اذ دعا العرافون منهم الى ترك عقيدتهم القديمة والمضى فى تخريب المحسولات والممتلكات وذبح الماشية جميعها (حتى ما كان منها ضروريا لاقتصادياتهم وكيانهم الاجتماعي ) ثم وعدهم هؤلاء العرافون أنه سوف تحدث بعد ذلك معجزة حيث ستقوم زوبعة تؤدى الى اهلاك كل من البريطانيين والبوير وتلقى بهم الى البحر ، وحينئذ مسوف يبعث أبطال الاكهوزا السابقون من مرقدهم ، وسوف تصير جنوب المريقيا أكثر خصبا وامتلاء بأجود الحبوب والقطعان ، وهكذا تم تدمير المحسولات والحيوانات انتظارا لهذه المعجزة ، ولكن فى الموعد المنوب لم تحدث المعجزة الموعدة ،

ولأن القوات البريطانية كانت على دراية سابقة بما سيحدث ،

فقد قامت بادخال المؤن عبر الحدود ، ولم يكن هناك متسع من الوقت للاسترشاد برجال الاقتصاد البريطانيين – فأمدهم السير جورج جراى بما تيسر له من اعانات على نفقته الخاصة ، وأمكن بذلك انقاذ نمو ٣٠٪ من السكان ، ولكن ضحايا الاكهوزا نتيجة المجاعة كانوا من الكثرة بحيث لم تقم للاكهوزا قائمة بعد ذلك ، كقبيلة متحدة ، كما لم يتمكن اقتصادها القبلي من استعادة أهميته السابقة ، وصارت منطقة البانتو المهدة ما بين مستعمرة الكاب والناتال تعتمد على الاقتصاد الأوربي في شئون معيشتها الرئيسية حتى أنه لم يكن لديها سلعة تقدمها سوى اليد العاملة ، وأخذت الاكهوزا ، وكذا جيرانهم الذين كانوا يعتمدون عليهم ، في البحث عن وظائف لهم عند مزارعي الكاب وعند التجار والصناع ، وهنا بدأ امتصاص البانتو في اقتصادياتهم وبدأت تظهر البوادر الأولى التبادل العنصري في العصر الحديث ،

وأسرع السير جورج جراى في البحث عن الأسباب التي حست بالاكهوزا لاحداث تلك الفوضى التي قامت بها وأمكن له اكتشاف أن الماكهوزا لاحداث تلك الباسوتو كان يضمر سحق البوير ، ولكي يصرف انتباه بريطانيا عن ذلك بعث برجاله الى الاكهوزا لاثارة أزمة وحروب على الحدود ، الا أن موشش لم يتوقع أن تتمخض خطته عن تدمير اقتصاديات الاكهوزا ، كما لم يكن في حسبانه أن يقوم جراى بادراك حقيقة ما يجرى ،

ورغم أن خطة موشش لم تستطع الايقاع ببريطانيا ، فقد قرر في عام ١٨٥٨ الاتجاه للهجوم على ولاية الأورنج الحرة ، وانهارت مقاومة البوير ، ولكن الحاكم البريطاني جراى قام بالتدخل بين الفريقين وتوسط بينهما وأمكنه انقاذ ولاية الأورنج الحرة وأقرار السلام فيها ، وفي نفس الوقت حاول تقديم المساعدات للولايه بانشاء كلية في بلوم فونتين تبرع لها بمكتبته الخاصة .

وبعد انقضاء تسع سنوات قامت ولاية الأورنج الحرة – في سعيها للانتقام من موشش – بالاستيلاء على نصف أراضي الباسوتو الأكثر خصبا وهنا تدخلت بريطانيا مرة أخرى ، لكن الحاكم الجديد –

الذي كانت تنقصه خبرة وصبر جراى - صحم على انهاء سلسلة الحروب الوطنية بطريقة جذرية ، فقام بضم جميع أراضى البانتو التي لم تكن تحت سيطرة الأوربيين الى التاج البريطاني وتحت الحكم المباشر للمكتب الاستعماري في لندن ، وشعرت ولاية الأورنج هذه اللرة أنها قد سلب منها النصر ، واتهمت بريطانيا بمحاباة وحماية الوطنيين ، ومحاولة اضعاف شوكة البوير في ذئت الوقت بالتواطؤ مع الباسوتو ضد النظم الجمهورية ،

ولم تكن الجمهوريات الأربع في الترنسفال في حقيقة الأمر على صلة قوية بما يحدث من الاضطرابات التي تسبب فيها كل من الباسوتو والاكهوزا ، وحتى جمهورية بوتشستروم التي كانت أهم هذه الجمهوريات الأربع بقيت بمنأى عن نمو الاقتصاد والنفوذ البريطاني ، أذ كان معظم المهاجرين الأول الى الترنسفال مشغولين باخلاء الأرض – لا من الأشجار ، ولكن من قبائل البانتو الرحل ،

وتكونت جمهورية بوتشستروم أساسا من المزارعين الذين كانت تعوزهم الاحاطة بطرق التفكير السياسي والالمام بنظم الحكومات ؛ فقد كانوا لا يطمحون الى أكثر من المراعي والحياة التي لا يثقلها عبء الضرائب ، ونادرا ما زار أحدهم العاصمة الصغيرة الموجودة في قرية بوتشستروم اللهم الا في أسبوع أعياد الميلاد والأعياد الدينية الأخرى حيث تعقد سوق سنوية يتم فيها التبادل التجارى ، وتتم فيها المراسم الدينية ( مثل الزواج ، والتعميد ، وغيرهما ) للشعب المتجمع ، أما باقي السنة فقد كان المسنون من رجال الأسريقومون بالمراسم الدينية في منازل الأسر المتناثرة ،

ولم يصطحب المهاجرون الأوائل معهم هيئة دائمة للكنيسة ، وانما كان هناك بعض القسس المتنقلين ، الذين شكلوا في النهاية هيئة صغيرة من القسس المحليين ، من ذوى المكانة الاجتماعية ، وكانت هناك بعثات تبشيرية أجنبية في المناطق المجاورة بين قبائل الميتابيل والزولو والباسوتو والجريكا (الملونين) ، وكان أحد هؤلاء المبشرين أمريكي الجنسية ، ويدعى « دانيال لندلى » ، يقوم بالخدمة الدينية لبضع

مسنوات باعتباره القس الوحيد المعتمد للجمهوريات الخمسس في الترنسفال وولاية الأورنج الحرة ، وصع ذلك فقد ظلت البعثات التشيرية الأخرى بعيدة عن تجمعات البوير مخافة توجيه النقد اليها من جانبهم .

لقد كانت الهجرة التى تمخصت عنها جمهوريات جنوب أفريقيا بوجه عام تمثل بقايا تنتمى الى القرن السابع عشر استطاعت أن تحفظ بنفسها بمنأى عن مراكز التطور الصناعى والاستنارة فى القرن التاسع عشر ، فقد حدث كثير من التطور الثقافى والاقتصادى والسياسى لأوربا خلال هذه القرون ، ولم يصل أى بصيص من هذا التطور الى هذه الجمهوريات ، وما وصل بالفعل لم يكن يلقى أى قبول مدن جانب البوير ، وكان سكان جنوب أفريقيا من المزارعين منذ البداية يمثلون نموذجا ريفيا من البروتستانت الهولنديين الذين كانوا معزولين عن التيار الثقافى الرئيسى حتى فى بالدهم قبل هجرتهم من الوطن الأم ، وكانت هناك أفكار جديدة تتطور فى أوربا وبوجه خاص فى بريطانيا والمناطق الحضرية فى هولندا التى عدزل البوير أنفسهم عنها .

ولم تستطع فكرة التسامح من الناحيتين العنصرية والدينية مضاغا اليها فكرة تحكيم العقل والمنطق كعامل موازنة للتزمت الدينى التي انتشرت في القرن الثامن عشر – أن تترك آثارها في جنوب أفريقيا . كذلك لم يتم استيعاب القوانين التجارية وحقوق الملكية الحديثة وتزايد سيولة الاقتصاديات النقدية في العالم .

ولم يكن البوير محافظين بالفطرة ، وكان اطار الحياة الاجتماعية عندهم يتمثل في الأسرة ، رب الأسرة ، المزرعة ، معتقدات الأسرة البنية على شجرة الأسرة ، وكانت الفنون الشعبية والغناء والرقص والاعتقاد في الخرافات والاسراف في المشروبات الكحولية تجرى بطريقة صاخبة لا تقيدها حدود ، وكانت الحياة المادية بهذه الصورة تجعلهم في تناقض مستمر صع رجال التبشير الذين كانوا يوجهون اليهم النقيد لهده الحياه الماحية والتزمت العقائدي في آن واحد .

وكان لانتقادات البعثات التبشيرية اثر كبير في الرأى العام البريطاني ، وبالتالى في موقف المكتب الاستعمارى تجاه الجمهوريات في جنوب أفريقيا ، فقد اتهم البشرون المزارعين بمعارضة الفكر المسيحى والوقوف حائلا أمام البعثات نفسها ، كما اتهموهم بالاعتداء الجماعي على البانتو ، وأنهم يقومون بطريقة ما بمحاولة احياء تجارة الرقيق ، وأما البوير فكانوا من ناحيتهم يعتقدون أن هذه البعثات تعمل على الاخلال بما قدره الله تعالى من جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات ، ولذا فقد نظروا الى محاولات هداية الخدم على أنها تضليل ، لأن البانتو باعتبارهم جنسا ادنى ال أي في مرتبة أدنى من غيرهم ) — من وجهة نظرهم قوم رحل يعاملوا كالأطفال ، وذلك حتى يمكن حماية المجتمع الأسمى ، واستمن يعاملوا كالأطفال ، وذلك حتى يمكن حماية المجتمع الأسمى ، واستمن البوير في الأنفة من التعليم ، وعدم الاهتمام بالتطور الثقافي في العالمة ،

وقد ظهر المضلاف في الرأى بين المجموعات البيضاء المختلفة لكشر ما يكون في مجال الديانة. ففي عام ١٨٤٣ ، أي بعد الهجرة الكبرى » بوقت قليل تنازلت بريطانيا عن كل سططان لها على الكنيسة الهولندية الحديثة ، وترتب على ذلك أن صارت كنيسة الكاب مستقلة وتمتعت مجالسها بالحكم الذاتي ، وأخذت العداوة للأفكار الجديدة وللكنيسة الاسكتلندية تقل بدرجة ملحوظة في المستعمرة . واكتسبت اللغة الانجليزية والأفكار الدينية المعتدلة وبرامج التشير واكتسبت اللغة الدرجة اعتقاد البعض بأن نوعا من التجانس بين المستوطنين البوير والبريطانيين بدأ في الظهور ، ومع ذلك فان التنظيم الكنين كان بأخذ اتحاها مضادا .

وفى عام ١٨٦٠ تم توحيد ولايات الترنسفال الاربع فى جمهورية جنوب أفريقيا وبقيت البلاد فى حالة من الفقر الشديد والعزلة ك تسيطر عليها المنازعات فى النواحى الدينية والسياسية بين سكان الترنسفال .

وثار جدل حول ألوهية السيد المسيح وحول ماهية الشيطان . وفي عام ١٨٤٣ انقسمت الكنيسة الهولندية « الحديثة » الى ثلاثة مجالس كنسية مستقلة ، هي : الترنسفال ، ونهر الأورنج ، والكاب . وكانت الأخيرة مستقلة عن الحكومة الاستعمارية ، ولكنها كانت محل ارتياب من باقى الجمهوريات ، لأنها كانت تستقبل القسس الانجليز والاسكتانديين . وكانت تصل بعض المؤثرات من الكنيسة الانجليزية الى مجالس الكنيستين الهولنديتين الأخريين في الجمهوريات ، رغم استقلال مجلسيهما وعدم ثقتهما بالجلس الكنسي للكاب . وعلى كل فان جميع الجالس الكنسية الثلاثة أطلقت على نفسها اسم: (Nederlands (N.G.K.) وهو ما رمز اليه بالحروف (Gerefoormeerde Kerb) وفي عام ١٨٥٣ قطع كثير من أعضاء الكنيسة في الترنسفال صالتهم باتحاد المجالس الثلاثة (N.G.K.) وكونوا لأنفسهم مجلسا خاصا سمى (Nederlands Hervoormde Kerk) الذي رمز اليه بالرمز (N.H.K.) . وكانت وجهة نظرهم محافظة ومضادة للمؤثرات المذهبية الاسكتلندية ، وكذلك معارضية لانتشار اللفة الانجليزية والميول نحو الكنيسة الانجليزية فعملوا على جعل اللغة الهولندية هي اللغة الرسمية للكنيسة ، وأصبح مجلسهم الكنسي هو المجلس الدينى الرسمى الترنسفال ، ومع ذلك فان موقفهم الذي يقوم على أساس التمييز العنصرى ومبدأ « التخصيص الألهى » لقوم دون آخرين (قضاء وقدرا) لم يرض فئة أخرى لها ثقلها ، وهي ما سميت فئة

وقامت مئة الدوبرز هذه بتكوين كيان ثالث يتبع المذهب الكلفيني المسيحي في عام ١٨٥٩ للتأكيد على مبدأ « الأبارتايد » أي الفصل العنصري ، والتفسير القاطع لمبدأ التخصيص الإلهي لقوم دون آخرين ، والتفسير الحرفي للانجيال ، وكانت هذه المئة تعارض استخدام الموسيقي في الكنائس ، والبعثات التشيرية الاسكتلندية واللغة الانجليزية ، كما كانوا ينكرون أن للبانتو أرواحا كباقي البشر ،

الدوبرز ٠

وكانوا ينظرون الى من اطلقوا على انفسهم (N.H.K.) بوجه

عام ، سواء أكانوا في هولندا ، أم في الكاب ، أم في الجمهوريات في جنوب أفريقيا ، على أنهم زنادقة ملحدون ، وقد أدانوا جاليليو (\*) ، فالأرض في نظرهم مسطحة ، وكان الاعتقاد السائد لديهم أن البوير هم الشعب الذي اختاره السيد المسيح – أما البانتو فهم أبناء حام ولا يصلحون الالحمل الماء وقطع الأخشاب .

وكانت فئة « الدوبرز » ضئيلة العدد ومنعزلة ، ولكنها انجبت في المائة السينة الأخيرة عددا من القادة لا يتناسب مع حجمها .

وجعل كل من فريق الـ (N.H.K.) والدوبرز من كنائسهم مراكز لاثارة حدة القومية الثقافية المسيحية ، مركزين بالأكثر على اللغة والقومية والصفات المهزة لثقافة البوير ، وكان كلما استقر لهذه الفئلة مزيد من النفوذ مالت هي وطائفة (N.H.K.) الى معاداة كل الأفكار التحررية ، اذ كان لديهم اعتقاد ثابت بأن شعب البوير مقدر له منذ الأزل أنه الشعب المختار مما انعكس على نظرتهم الى تاريخهم من ناحية أخرى .

وكان من المحتم والحالة هذه أن تهاجم هاتان الطائفتان شركة الهند الشرقية الهولندية السابقة وأفعالها ، وكذلك بريطانيا والبانتو وشتى الأفكار الحديثة التى تتضمن التسامح الدينى أو المساواة وبمعنى آخر مهاجمة أى شيء يؤدى فى النهاية الى الفكر التحررى ، سواء كان ذلك من الوجهة الاقتصادية ، أو السياسية ، أو الاجتماعية ، فقد كان المعتقد لديهم أن الليبرالية هى ببساطة أى حركة أو قوة تهدد المتياز البوير ، وهى كذلك تهديد لربهم ولكنيستهم وشخصية شعبهم المختار ،

ونظرا لأن « الدوبرز » كانوا يسيطرون على مجلس (N.H.K.) الذي يمثل الديانة الرسمية هناك ، فان هايين الطائفتين كان لهما تاثير مباشر في حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ، وأكبر مثل على ذلك هو بول كروجر وهو من فئة « الدوبرز » ، الذي امتدت رياسته للجمهورية لأكثر من نصف حياتها .

ورغم الجهود المتعددة للبريطانيين والبوير والبانتو لايجاد حل بائى شكل كان للمسكلات الملحة المتعلقة بالثقافة ، والأرض ، والنواحى السياسية في جنوب أفريقيا ، فان الآثار الانقسامية الضارة المتولدة عن عدم الحسم في اصدار القرارات ، وكذلك العزلة التي تعيش فيها المنطقة ، ظلت مزمنة منذ المحتينيات من القرن التاسع عشر .

<sup>(\*)</sup> جاليليو ، هو أبو الفيزياء والفلك التجريبين ، (المترجم) ،

الجنوالثان العادة بناء أفريقيا

#### رسالةالتحرير

ظل تأثير أوربا في أفريقيا ، حتى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، تأثيرا سطحيا بدرجة نسبية ، ولم تكن ثمة أية محاولة للاستيطان الدائم \_ اللهم الا في جنوب أفريقيا وبعض المزارع البرتغالية المتفرقة ، وقد حل الأفراد المستغلون بالتجارة محل تجار الرقيق وأصبحوا يمارسون تجارتهم المشروعة ، وأقامت الارساليات المسيحية عددا محدودا من المحطات المنعزلة ، غير أن النشاط التجارى والارساليات لم يكن لها الطابع الرسمى ، وكان هذا النشاط في غالب الأحيان موقوتا ، وكانت رؤوس الأموال المستثمرة ضئيلة ، كما كانت تعتمد على تعاون ومسائدة الشعوب الأفريقية المهادنة ،

وقلما تجاوز الأوربيون في توغلهم المناطق الساحلية ، بل ولقد كان اهتمامهم بالمناطق الساحلية يقتصر على مناطق محدودة تخدم مصالحهم \_ ولم تدذل محاولات حقيقية لمارسية النفوذ أو السيطرة ، أو حتى لتفهم نظم الأفريقيين وثقافتهم • وحيثما كانت مناطق الاستيطان الأوربية ومصالحهم ذات طابع دائم \_ كانت تناى بنفسها عن الأفريقيين حتى في الأماكن التي كان يتوغل فيها الأوربيون الى المناطق الداخلية على النحو الذي حدث في جنوب أفريقيا ، أما الظاهرة الوحيدة التي شذت عن هذه القاعدة فتتمثل في المستوطنين البرتغاليين 6 الا أن هؤلاء الستوطنين بدورهم كانوا معرضين لأن تستوعبهم العناصر الأفريقية \_ لولا أنهم قد انفصلوا عنصريا وثقافيا عن الحياة الأفريقية ، ولقد ضمت البرتغال بعض مناطق البانتو ، الا أن البيض لم ويسطوا سلطانهم على الأفريقيين على نطاق واسع ومؤثر الا منذ القرن التاسع عشر ، فلم تخضع قبائل ( الزولو ) لحكم البوير الا في ذلك التاريخ ، ويصدق نفس القول على قبائل الاكسورا ، والباسوتو التي خضعت لحكم بريطانيا ، وعلى مسلمي السنغال الذين خضعوا لحكم الامبراطورية الفرنسية الثانية . ولقد ظلت بريطانيا الى أواخر العقد السادس من القرن التاسيع عشر تؤثر التخلي عن

ما حدث في هذا السبيل تلك الجهود التي بذلت لناواة ( البوير ) الذين كانت آراؤهم مختلفة عن الأراء السائدة في أوربا الليبرالية خالال القرن التاسم عشر .

ومن مقدمات المذهب الليبرالى \_ الاعتقاد بأن هناك قوانين طبيعية ثابتة \_ لا تتغير ولا تتبدل ، تحكم العلقات الانسانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . وما دامت هذه القوانين توضع موضع التطبيق في حدود أوربا ذاتها وبقبول من هيئة الناخبين الأوربيين من ذوى الآغاق الليبرالية \_ فان أى تناقض مع هذه القواتين الطبيعية ، أو محاولة للحد من نطاقها \_ كان مصيره الاغفال والتجاهل ، وكذلك كانت تطبق معايير الليبرالية في مجال السياسات الأفريقية ، ومؤدى ذلك أنه كان يتعين على الحكومات الأوربية أن تقال من نفوذها ، أو تسحب هذا النفوذ ، وأن توقف كل نشاط لها في الميدان الاقتصادى على نحو واضح .

ورغم ذلك فقد كان القانون الطبيعى هو القانون الذي يطبق نظريا على البشر كافة دون اعتبار للعنصر أو للثقافة أو للموطن ولقد ثار الجدل الأكبر في هذا الموضوع حول مسالة الرقيق ، فقد أوضح الليبراليون أنه لو كان من الظلم استرقاق الأوربيين ، فمن الظلم بنفس القدر استرقاق الأفريقيين . وكان تطبيق هذه القيمة الأخلاقية المطلقة يستوجب الغاء الرق نهائيا ، وذلك يعنى بطييعة الحال ، أن ينظر للرق على أنه شر من الشرور ، بغض النظر عن النمط الثقافي ، وأنه لن يسمح بعد ذلك بتجارة الرقيق أو استخدامهم حتى لو كانت المعايير الحضارية في مجتمع الرقيق أنفسهم تبيح ذلك ، فالأخلاق ليست أمرا نسبيا يتغير بتغير ثقافة الفرد أو حضارته .

وكان الهجوم على تجارة الرقيق بمثابة الموجة الأولى في مد التيار الليبرالي ، وبعد جدل طويل حادين مبدأ النسبية الثقافية أو النسبية في الحضارة ، وألغى الرق في جميع الأقاليم الخاضعة للدول ذات الاتجاهات الليبرالية مشل انجلترا ، وفرنسا ، واسكندنافيا وهولندا ، وبقدر ما كان (الرق) شرا مطلقا حام يكن يكفى أن تتخذ

كل المسئوليات الاقتصادية والسياسية سواء في غرب أفريقيا أو في جنوبها ، وأن ظل صناع السياسة البريطانية يأملون في الاستئثار ببعض المزايا .

أما بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة ، وهولندا ، دول اسكندنافيا \_ فقد فقدت كل ما كان لها من اهتمام محدود في الماضي ، فلم تعد هناك قوى خارجية تعرف شيئا عن شرق أفريقيا أو توليها شيئا من اهتمامها ، باستثناء العرب (\*) ،

ولقد كان للمذاهب الليبرالية التى تمثلت في حرية التجارة ومبدأ حرية العمل والانتقال ، ونظرية تحديد سلطة الحكومه \_ تلك المذاهب التى انتشرت انتشارا واسعا في أوربا في مطالع القرن التاسع عشر \_ الفضل في العزوف عن تطبيق أي مبدأ من المباديء أو فكرة من الأفكار التي قد تنطوي على توريط الحكومة في عمليات التوسع السياسي ، أو في تحمل نفقات اضافية ، أو تطبيق تدابير التنمية والرقابة الاقتصادية ، أو الاضطلاع بمسئولية عسكرية ،

ولقد أدى استمرار هذا الاتجاه على سبيل المثال الله الحياولة دون اتخاذ البريطانيين لقرار يتعلق بفرض سيطرتهم أو اضطلاعهم بأية مسئولية تجاه ساحل الذهب تكون لها صفة الدوام . كما أن هذا الاتجاه نفسه حال دون أى اجراء حاسم ، سواء حيال ( البوير أو البانتو ) في جنوب أفريقيا .

ولقد أدى استمرار هذا الاتجاه - على سبيل المثال - الى منع أى قوة من أن يكون لها اهتمام ، سواء بالمناطق الداخلية أو بالساحل الشرقى ، وكان حائلا دون تطور التفاعل الدائم الواسع النطاق مع أى شعب من الشعوب الأفريقية .

بيد أن الظروف كانت في بعض الأحيان - تحمل الأوربيين على أن يضربوا بمبادىء حرية العمل والانتقال هذه - عرض الحائط . وأمرز

<sup>(\*)</sup> جاءالعرب الى الساحل الشرقى لأفريقيا، واستقروا في هذه المناطق، وكونوا امارات عربية فيها شهد بعظمتها وبتحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب على السواء (المترجم) .

كل دولة على حدة الخطوات لحظر تداوله ، الله سرعان ما استأثرت البلاد \_ التي لم تكن تنهج نهجا ليبراليا أصيلا \_ بالسيطرة على أسواق ومصادر الرقيق الأفريقي التي كانت بريطانيا قد كفت يديها عنها ؟ فازداد ثراء الوسطاء ممن لا ضمير لهم ولا زمية ، أما الوسطاء الأفريقيون ممن كانت قوتهم وثروتهم رهنا بالتجارة في الرقيق فقد كان مصيرهم اما الافلاس والضياع ، واما البحث عن منافذ حديدة لمارسة نشاطهم ، وكان الحال الوحيد القضاء على هذه التجارة هو ممارسة الضغط على القبائل وعلى الدول التي استمرت تمارس التجارة ، وفرض الحراسة على المداخل والمرات البحرية التي يرتادها تجار الرقيق • على أن مثل هذه الأعمال كانت تتطلب \_ على أي حال \_ استذدام الدبلوماسية الدولية ، واستخدام القوات العسكرية الشديدة البأس الباهظة التكاليف أيضا • ولقد كان هذان الاسطوبان يتناقضان مع الماديء الليبرالية لحرية التحارة ( الحرية الاقتصادية وعدم التدخيل الحكومي وخفض النفقات الحكومية ) . وكانت معظم الحكومات الليعرالية تقنع بالانسحاب الهاديء ، أو بمحرد التطبيق الرمزي والشكلي للقانون . لكن بريطانيا ألحت الحاحا شديدا من أحل عقد سلسلة من الاتفاقات الدولية التي تحرم تحارة الرقيق ، ولقد كان العديد من القطع والوحدات الدحرية البريطانية تنتشر خلال القرن التاسع عشر وسط طرق تجارة الرقيق من أحل تنفيذ القوانين الخاصة ببريطانيا نفسها وتطبيق اتفاقياتها ومعاهداتها الدولية .

ولقد استوجبت الاعتبارات الانسانية استخدام الدبلوماسية والقوة البحرية ضد الأوربيين كافة ، وكان نفس الالتزام الانساني يمتد ليشمل القبائل الأفريقية والدول التي تشارك في تجارة الرقيق ، والتي يتم عن طريقها شراء الرقيق ، ومن ثم فلقد كان من الضروري القضاء على تجارة الرقيق بين الأفريقيين أنفسهم واعادة رسام حياتهم وتخطيط اقتصادياتهم على النمط الليبرالي ، ولقد أصبح هذا الواجب يسمى بالرسالة الليبرالية أو (رسالة التحرير) الاأن نصف قرن من الزمن بالرسالة الليبرالية أو (رسالة التحرير) الاأن نصف قرن من الزمن

انقضى قبل أن يتحدد المدى الذى يجب أن تتحمله الحكومات من هده المسئولية أو التبعية ، هدا وقد تضمنت اتفاقيات التجارة والحماية التى كانت سارية المفعول مع القبائل الصديقة بعض الالتزامات الصريحة في هدا الشائن ، وفي البدء كان هدا الواجب يعهد به الى الوسطاء في غرب أفريقيا ، الا أنهم كانوا يعانون من نزعة قوية التأثير فام يكن في وسعهم النهوض بمسئوليات جديدة ، أو حتى انجاز الالتزامات الأصلية المنوطة بهم ، وقد بدا أن التدخل العسكرى بين الحين والآخر في جنوب أفريقيا أمر ضروري لمنع الضحلال وتشتت مجتمعات البيض ومجتمعات البيض الحكومات من هدذا الميدان ، لكن ظل هذا الاتجاه يراودها حتى نهاية العقد السادس من القرن التاسع عشر ،

ولقد أصبح الليبراليون ، بحكم الضرورة ، يولون اهتمامهم للجهود الانسانية في أفريقيا ، ولم تكن الرسالة الليبرالية والعمل الانساني، في نظر الشعوب الأوربية \_ ترفا فلسفيا في المقام الأول \_ فاذا اقترنت هـذه الرسالة أو هـذا المسعى بالمساعر الدينية للشعوب وبرغبة الناس وحبهم للعمل أكثر من الرغبة في الكلم النظري - فربما أضحى حتما أن تحيى هـذه النزعـة الليبراليـة الحماسـة لابقاء الارساليات المسيحية ، وبهذه الوسيلة كان الأفراد وجماعات المتطوعين -لا الحكومات \_ هم الذين يسعون للعمال على اعادة تشكيل الشعوب الأفريقية من جديد وارشادها نحو الأهداف المسيحية والليبرالية العالمية ، ولم يكن ثمة تناقض حقيقي بين النزعـة الليبراليـة الدنيويـة وبين الدين المسيحي ، أو بين مسادىء الحرية الاقتصادية وبين التحمس العميق من أحل صوغ احدى الحضارات الغربية صوغا جديدا \_ الا في نظر بعض المراقبين والمثقفين . ولقد أثارت المذاهب العقلية في القرن الشامن عشر اهتماما علميا واسم النطاق ؛ وذلك حتى قبل أن يكون للنزعـة الليبرالية المثالية أو الشيعيية تأثير ملموس في أفريقيا. وللمرة الأولى أخف المعامرون البيض يتوغلون توغلا كبيرا في المناطق الدائطية ، ولم يكونوا ، في أغلب الأحيان ، من العاماء المدربين ، لكنهم

كانوا جميعا يشتركون في موهبة ومقدرة ملموسة في الكتابة السليمة ونقل الأخبار ، وفي الايمان بقيمة وبأهمية المعرفة المجردة عن الأماكن النائية ، وفي التصميم على القاء أضواء من الحقيقة على الأساطير والشائعات التي أشبعت فضول الناس طوال قرون عدة .

ولقد توغل منجو بارك ، ومن بعده رينيه كاييه ، في حوض النيجر الأعلى في الأعوام ١٧٩٥ – ١٨٠٦ ، ثم ١٨٢٧ – ١٨٢٩ على التوالى ، كما جاب كلابرتون والشقيقان لاندر وهاينريش بارت حوض النيجر الأدنى وبلاد الهوسا فيما بين عام ١٨٥٥ وعام ١٨٥٦ ووقد دفع اهتمام مماثل بجنوب أفريقيا وخلل نفس الفترة ، بآخرين لاستكثاف غرب وشمال بلاد الترانسفال – وكان جزاؤهم المادى جزاء طفيفا بكل تأكيد ، بل أن الكثيرين من أصحاب المصالح التجارية والسياسية كانوا يناصبون هؤلاء الدارسين – المنزهين عن الغرض – الخصومة والعداء ، ولم تكن لجنسياتهم شأن أو أهمية تذكر في ذلك الوقت ، ولم يكن الكثيرون منهم معروفين الا لعلماء الجغرافيا ، لكن مكانتهم كانت عظيمة ، كما أن صيتهم كان ذائعا داخل هذه الدائرة الضيقة .

ومع أن هذه الكشوف كانت نتاجا للايمان العلمى الجديد بالنظام العالمي وبالمعرفة العالمية ، مثلها في ذلك مثل النزعة الليبرالية حفقلها تضافرت الحركتان في جهودهما في الحقل الأفريقي .

وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ، اتجهت الحركة التشيرية الى التركيز على حدود مستعمرة (الكاب) أو على طول ساحل الذهب ، وسواحل الرقيق (\*) ، حيث كانت هناك جهود حقيقية أكيدة لناهضة النفوذ القديم لتجار الرقيق ، على أن جنوب أفريقا ، بسكانها من البانتو ، الأكثر انتشارا وبعثرة من غيرهم من شعوب القارة ، الى

(\*) هذه الأسماء المختلفة التي أطلقها الأوربيون على السواحل الأفريقية تكشف عن الدوافع الحقيقية للاستعمار الأوربي للقارة — أو هي بصمات أصابع اللص يتركها على جسم الضحية كما عبر عنها جمال حمدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير — ص ١٣٥ (المترجم) .

جانب أراضيهم المفتوحة المساحة ، والرغبة في مناهضة نفوذ البوير وتوسعهم \_ كانت كل هذه حافزا لامتداد هذا المجال التبشيري بسرعة أكبر نحو الداخل ، وذلك حوالي منتصف القرن التاسع عشر وهنا التقي العلم والدين مع النزعة الليبراليه المناهضة لتجارة الرقيق في شخص دينيد ليفنجستون ( ١٨١٣ – ١٨٧٣ ) .

ولقد بدأ الدكتور (ليفنجستون) حياته العلمية عام ١٨٤٠ كطبيب مبشر في أراضي جنوب أفريقيا ، وذلك في أرسالية كانت تعمل من زمن بين قبائل السوتو غربي ولاية أورانج الحرة مباشرة ، وبعد خلافات متكررة مع البوير للذين اختلف عنهم ليفنجستون اختلافا كليا باعتباره من العلماء ورجال الأرسالية الاسكتانديه شرع في الكشف عن جغرافية وسكان المناطق الداخلية ،

وزاء ميل ليفنجستون الخاص للمشاهدات العلمية - فقد أسهم بنصيب وافر في المعارف الخاصة بالتاريخ الطبيعي والجغرافيا واللغويات الأفريقية ولم تلق تقاريره عن الثقافات أو الشخصيات الأفريقية حظها اللائق من الذيوع - لكنه كان مدفوعا باحساس قوى من العدالة والحماسة للمبادىء الانسانيه .

وقام ليفنجستون فيما بين عام ١٨٤١ - ١٨٥٣ بسلسلة من الرحلات المتعاقبة وتوغل في نهر الزمبيزي واهتدى الى حوض هذا النهر وبحلول عام ١٨٥٦ كان قد جاب المنطقة بين أنجولا وموزمبيق واكتشف مساقط مياه فيكتوريا وبعد ذلك بشلات سنوات أنشا (اليفنجستون) أرسالية كبيرة فوق سواحل بحيرة نياسا التي لم يتجه اليها أحد من قبل .

ولقد عسادات تقاريره العلمية وتقارير الارسالية التي كتبها بلغة بليغة تنبض بالحياة رواجا كبيرا في سوق الكتب بين جمهور القرن التاسع عشر ، سواله في أوربا أم في الولايات المتحدة .

ولقد ظهرت موجة من الحماسة التي تميز ايمان العصر غير المحدود تقريبا في العلم وفي الدين ، وبلغت هذه الموجة ذروتها في موجة من السخط العنيف الصاخب حين بعث (ليفنجستون) بأول تقاريره

-p 1 "

الخطية المستفيضة عن تجارة الرقيق ، ولقد أظهر ( ليفنجستون ) أن تجار الزنوج قد وصلوا في توغلهم الى حوض نهر الكونغو ، كما وصف العديد من الجوانب التي لم تكن معلومة من قبل عن تجارة شرق أفريقيا .

ولقد أبرز الدكتور (ليفنجستون) في تقاريره المؤثرات العلمية والدينية والرومانسية التي كانت سرعان ما تروج وتذيع بين الناس ، ثم تنشر في حلقات مسلسلة بعد أن تتناولها الصحف التي تعمد للاتارة والتضخيم ، وترتب على ذلك أن انبثق اهتمام جديد بكل من شرق أفريقيا ووسطها ، وكان هذا الاهتمام يتميز - في جوانب كثيرة - عن الاهتمام السياسي أو الاقتصادي ،

وفى عام ١٨٦٥ أدى الضغط الدى مارسه تجار الرقيق الى الخلاء الارسالية الاسكتلندية فى منطقة بحيرة نياسا . وبدأ الدكتور (ليفنجستون) بعثته الكشفية الثالثة ، واتجه هده المرة للبحث عن منابع نهر الكونغو . ولقد بلغ الاهتمام العالمي بهذه البعثة ذروته . وعلى الرغم من أن رسل البانتو الموفدين كانوا يجلبون الرسائل بين الفترة والأخرى من قاعدته المتقدمة على الساحل الشرقي لبحيرة تنجانيقا فقد ظل الجمهور في أوربا والولايات المتحدة يعاني من القلق ونفاد الصبر حين دخلت البعثة علمها الخامس في عام ١٨٧٠ - حينئذ قرر جيمس جوردون بنيت صاحب صحيفة نيويورك هيرالد المعروفة بميلها لنشر الأخبار المثيرة اليفاد مراسل لجمع الأخبار من مناطق شرقي البحر المتوسط والهند والمناطق الهامة الجمع الأخبار من مناطق شرقي البحر المتوسط والهند والمناطق الهامة الجمعون ) .

وقد وقع اختيار (بنيت) على جون رولاندز للقيام بهذه المهمة وهو من أبناء مقاطعة ويلز الذين هاجروا الى ولاية نيو أورليانز واتخذ لنفسه اسم والده بالتبنى معنرى مورتون ستانلى و ولما كان ستانلى لايأبه بالهجوم على الشخصيات ، أو ابداء المشاعرة ، أو سرد رواية بسيطة بأسلوب مغرق في الشاعرية مسرعان ما ذاع صيته في عالم السحافة البراق بمدينة نيويورك في أعقاب الحرب الأهلية ، وكانت



#### أف ريقب الكشوف الجغرافية في القون ١٩

الأنشطة التى يزاولها ستانلى نمول تمويلا وغيرا ، وكانت تتسم أحيانا بالاندفاع والتهور ، كما كانت تنجز عادة بأسلوب مسرحى مثير ، وكانت تقارير ( ستانلى ) من أفريقيا تبرز بطريقة مقصودة الصورة المألوغة للقارة السوداء المتوحشة الغنية بالثروات ،

وبعد بضعة شهور - قضاها ستانلى فى الشرقين الأدنى والأوسط - اتجه عام ١٨٧١ ، للنهوض بالجزء الأفريقى من مهمته ولم يكن (ستانلى) قد تجاوز الثلاثين من عمره حين وصل الى زنجيار ،

## الانجاء للتفتير

ظل دعاة الاصلاح في أوربا طول العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر يأصلون في تزايد العمل والنشاط المشمر في المناطق الداخلية بأفريقيا ، فقد كانوا يسعون الى الغاء الرق وتوجيه المجتمعات المحلية توجيها جديدا نحو الأهداف المسيحية الليبرالية ، وتطوير الأنظمة الاقتصادية والسياسية بحيث تعود بالفائدة على البيض والأفريقيين على حد سواء ، لكن مثل هذه التبعة كانت أضخم من أن تضطلع بها جماعات صغيرة تعمل منفردة ولم تكن تستطيع النهوض بأعبائها سوى الحكومات المنظمة التي يمكنها تدبير التخطيط الضروري والحماية ورأس المال اللازم لمثل هذه المشروعات .

وتتسم هذه الفترة بظاهرة التطور التدريجي وتقبل الأعمال المكومية المباشرة . وهذا الاتجاه الجديد يمثل تغيرا ملحوظا عما كان سائدا في العقود الماضية .

وبدأ نفوذ الحكومة البريطانية في الاتساع والانتشار في ساحل الرقيق منذ مطلع عام ١٨٦١ ، وفي جنوب أفريقيا منذ عام ١٨٦٦ ، لكن هذه الأعمال المحدودة كانت تتم على مضض من أجل الحدد من بعض المساوىء الخاصة في تجارة الرقيق أو المناوشات على الحدود. على أن التوسع المقصود \_ أي الذي يتم حسب خظة مدروسة \_ في النفوذ الأوربي \_ قد بدأ على الأرجح مع حكم نابليون الثالث عام ١٨٦١ ، فلقد أحيا نابليون الثالث اهتمام فرنسا باقليم السنغال \_ عد أن كان قد فتر \_ من أجل اشارة المجد القومي وخلق موجة من الولاء الشعبي في الداخل ، ومن ثم فلقد شجع الاستيطان الفرنسي ، كما أن السكان المحليين في الاقاليم التي ضمت حديثا قد ارتبطوا الرتباطا مساشرا باحدي الأسواق الزراعية والاستعمارية ، ونقلت الأنظمة السياسية والاجتماعية الفرنسية نقلا الى هذه الأقساليم الجمعية التي تشمل فرنسا ومستعمراتها ،

الا بقليل ، وقد استخدمت بعثات عديدة هذا الميناء ، واستعانت بمكاتب القنصلية البريطانية هناك باعتبارها واتخذت منه قاعدة لها أبان الجيل السابق الذي تمثل في أشخاص بيرتون وسبيك في رحلتهما الى بحيرة تنجانيقا عام (١٨٥٤ – ١٨٥٥) ، ثم سبيك بمفرده في رحلته الى بحيرة فيكتوريا ومنابع النيل العليا عام ١٨٥٨ ، ثم سبيك وجرانت في تتبعهما لنهر النيل حتى مصر عام ١٨٦٠ – ١٨٦٣ ، وكانت كل هذه المناطق الدنخلية في ذلك الوقت قد استكشفت وجابتها الأسفار ووصفتها الأقلام حكما أن طرق تجارة الرقيق والمتشعبة من زنجبار كانت تصل الاقلام عده المناطق كلها باستثناء منطقة نهر النيل ، وانفق ستانلي من المال على الحمالين وعلى تجهيزهم أكثر مما أنفق عليهم أسلافه مجتمعون ، واعتمد ستانلي على المرشدين ورجال القوافل من العرب في تتبعه الطريق الذي ساكه (سبيك) الى أوجيجي حيث كان متوقعا وجود الدكتور ليفنجستون فيها ،

وليس ثمة ما يثير الدهشة في أن العالم المبشر - حين شاهد هذه المجموعة المؤلفة من عناصر مختلفة لم يسبق لها مثيل - عجز عن الكلام الى أن خاطبه ستانلي قائلا: الدكتور ليفنجستون على ما أظن ؟ .

وانقضى عامان بعد ذلك ، حين جلب الحمالون المرافقون للدكتور ليفنجستون في عام ١٨٧٣ الخبر الأول عن وفاته تم جلبوا جثته وأوراقه الى الساحل وقد ترك ليفنجستون أفريقيا التي لم تعد مناطقها الوسطى مجهولة أو مهملة ، وكان قد خلق وأشاع بين شعوب أوربا جوا جديدا من شانه خلق التنافس السياسي والاقتصادي الحاد بالاضافة الى الجهود التبشيرية الفعالة ، ولقد تمخض عن ذلك بالاضافة ومي عنيف بين الدول الكبرى لاقتطاع أجزاء شاسعة من الأراضي الداخلية بالقارة ، وتحولت رسالة التحرير الى تنافس استعمارى ،

أما في بريطانيا ، فقد كان هذا التحمس القومي أبطأ في نموه ومرد ذلك من ناحية الى أن التناقضات في المبدأ الليبرالي كانت أوضح للعيان ، كما أنه نادرا ما كانت الأحزاب السياسية الكبرى أو الرأى العام يوافقان على ضرورة أو أفضلية الحصول على أراض جديدة أو على تحمل الحكومة للمسئولية أو تجشم النفقات في هذا العمل .

وكان الليبراليون قد خلصوا الى أن التوسع الاقتصادى يعود بالفائدة على كل من أوربا وأفريقيا عن طريق زيادة سرعة الانتاج ومعدل التاحادل الاقتصادى .

وكان الأوربيون عام ١٨٧٠ يعتقدون أنهم قد بلغوا مرحلة النفسج في ميدان الصناعة وليتحقق المزيد من النبو ، كانت أوربا في حابة الى الأسواق والموارد فيما وراء البحار وعلى أنه لم تكن ثمة ضرورة للقيام بعمل من جانب الحكومات الى أن تطورت الفكرة التي تقول بوجود تنافس بين الدول الأوربية من أجل السيطرة وبعد عام ١٨٧١ ، حين اتخذت المانيا وبدأت تأخذ بأسباب التصنيع ، أيقن التجار أن الحدود السياسية القومية تؤثر في أنماط التجارة ، وظهرت فكرة تقول أن المكانيات التوسع الاقتصادي محدودة (ه) ، ومن ثم لم يكن أهام بريطانيا مناص من الاعتراف بالطابع القومي الذي يصطبغ به التنافس فيما وراء البحار و

وفى نفس الوقت كان قد أخذ بمبدا حق الانتخاب العام للذكور ، كما اخترع التلغراف كما أن قانون الاصلاح الثانى الذى صدر عام ١٨٦٧ حول بريطانيا الى ديمقراطية شعبية ، كما أن حزب المحافظين ب استعدادا لانتخابات ١٨٧٤ بافق شيلات سنوات وهو يسعى وراء المدعم والتأييد الشيبي القائم على تحقيق الازدهار والمجد عن طريق التوسيع ،

أما المسالح الجديدة ، مثل اكتثباف الألماس في جنوب أفريقيا ، فقد هيأت قوة دافعة اقتصادية جديدة لهذه الفكرة (\*) وأدى اختراع الخط التلفرافي المتد تحت البحر الي ظهور وعي جديد بين الجهاهير ، فقد أتاح ذلك تقديم أخبار حديثة ومستفيضة في طبعات شعبية زهيدة الثمن ، وكذلك يسرت قناة السويس – التي افتتحت عام ١٨٦٩ – سبيل الوصول الي شرق أفريقيا على نحو اسرع وأرخص من ذي قبل ،

وفى عام ١٨٧٥ سعت الحكومة الى تحقيق السيطرة المباشرة على هذا المر المائى الحيوى من الناحيتين السياسية والاقتصادية ، وقد استطاعت بلوغ غايتها تلك ، (\*\*) وهذا بدوره أدى الى الزيد من تيسير سبل الوصول الى شرق أفريقيا التى كان للتقارير الشعبية للدكتور (ليفنجستون) الفضل فى ذلك الوقت فى جذب اهتمام رجال الاقتصاد ومحبى الخير للانسانية كلها اليها .

ولفترة من الوقت ظهرت التناقضات في التصرفات البريطانية بين متطلبات النزعة المثالية الليبرالية وبين متطلبات الحتمية القومية - فقد كان التجار البريطانيون ، كما كانت الارساليات البريطانية تعتمد على قنصليات وزارة الخارجية البريطانية في حمايتها من المتطفلين الأجانب ، واتسعت مناطئ النفوذ الفعلية ، وأحيانا كانت تستلزم محاولات تهيئة احدى المناطق أو محاولات طرد المنافسة الأجنبية -

<sup>(</sup> إلى الزعيم الألماني بسمارك زمنا طويد يعارض السياسة الاستعمارية ويعمل على تجنيب بلاده مشكلاتها لكن لم يلبث أن تغير هذا الوضع بسرعة فقد بدأ عدد من الكتاب الألمان من أشهرهم فابر Faber يدعون لضرورة انشاء مستعمرات تخدم أهداف ألمانيا الاقتصادية وقد أيدهم في ذلك عدد كبير من أصحاب المصالح التجارية (المترجم) .

<sup>(\*)</sup> ترتب على اكتثباف الألماس في (كمبرلي) والعثور على الذهب حول (جوهانسبرج) — أن تدفقت أفواج من البريطانيين على هذه المناطق وحتى أن بعض الكتاب أطلق على هذا الزحف تعبير (The Diamond Rnsh) (المترجم) .

<sup>(\*\*)</sup>وصلت الحالة المالية لمصر سنة ١٨٧٥ الى درجة سيئة وغدت عاجزة عن سداد أقساط ديونها المفعرض اسماعيل أسهم مصرفي قناة السويس البيع، فأسرعت انجلترا بشرائها نظير ثمن بخس ١٨٥٠ ٧٩ ٣٦ جنيها الموبذا أصبح لانجلترا الكلمة العليافي شئون القناة \_ وكانت هذه الخطوة الأولى لاحتلالها لحمر (المترجم) .

عمليات احتسلال سياسى أو عسسكرى مؤقت وعسادة كسانت هسذه العمليسات تنتهى ، لأنها تتطلب نفقسات أو مسئوليات لا تقرها المعارضة البرلمانيسة والرأى العسام ، ومسن ناحيسة أخسرى بذلت جهود رسمية يشوبها الاضطراب والتشويش من أجسل أقامسة اتحساد غيدرالى بضسم الانجليز والبوير ويتمتسع بالحكم الذاتى فى جنوب أفريقيسا بحيث يكفسل له الارتباط مسع بريطانيا وأن لم يضف عبئا جسديدا لمسئولياتها ،

ولقد تبين \_ مرة بعد الأخرى \_ عدم جدوى مثل هذا التدخيل الحكومي المتقطع أو الهامشي 6 فبحلول العقد التاسيع من القرن التاسع عشر أصبحت المشاركة والاسهام المسكرى والسياسي الدائم ، وكذلك الانفاق المباشر ، ضرورة في مناطق عديدة من أجل ضمان بلوغ الأهداف الانسانية والاقتصادية المرجوة \_ وأصبحت الادارة البريطانية ذات طابع دائم في ( نياسالاند ) لأن الارساليات كانت تحتاج الى حماية دائمة من هجمات تجار الرقيق من زنجبار ، وكذلك من هجرات قبائل البانتو ، وكانت معظمها من قبائل البنجوني الموافدة حديث من اقليم ( الزولو ) وكانت هدده القبائل في خوف دائم من غارات السلب والنهب من جيرانها ، وكانت أوغندا أيضا في حاجـة الى حمايـة مستمرة بعـد أن اندلعت الحـرب الأهليـة بين جماعات من المسلمين ، ومن الذين اعتنقوا المذهب الانجيلي وآخرين مسن الكاثوليك الفرنسيين ، وكسان لابد مسن توفير الحماية للمنقبين البريطانيين ودخولهم في ظل المنطقة الجمركية للامبراطورية بعد أن تم اقتطاع حقول الألماس في كمبرلي من ولاية الأورنج الحرة . كما أن التدخيل الحكومي كان أمرأ ضروريا في بعض المناطق مثيل دلتا النيجر والروديسيتين من أجل الحد من الأساليب الاحتكارية في التجارة ومن أجل حسم الخلاقات في اتفاقيات التنازل التي كان رجال الأعمال يحصلون عليها من القبائل المحلية . ( \* ) أما في كينيا وفي المناطق

(\*) شاعت فى ذلك الوقت أمثال هذه الاتفاتيات والمعاهدات التى كان يتنازل بموجبها بعض شيوخ القبائل والسلاطين عن مساحات واسعة من الأراضى فى مقابل بعض الهدايا التافهة \_ ولا شكفىأن هؤلاء الشيوخ كانوا يوقعون على هذه المعاهدات دون علم بمحتوياتها · (المترجم) ·

الداخلية بساحل الذهب فلم تكن هناك قوة غير قوة الحكومة تستطيع الحفاظ على طرق المواصلات التي تعتمد عليها التجارة ، أو الأساليب ، أو توفير الحماية لها .

وقد اصطدم التوسع الفرنسي في السنفال مع مصالح الامبراطورية الاسلمية المستقلة التي تخضع لنظم شبه عسكرية في المناطق الداخلية من غرب أفريقيا . ولقد تميز شطر كبير من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بظاهرة الصراع المستمر من أجل خلق حد واضح وحاسم بين المسلطات الأفريقية والمسلطات الأوربية اذ لم تكن ثمة سمات بشرية أو جغرافية تفصل المسنغال عن دول أو ولايات الداخل ، وكانت هذه الولايات قد بلغت حدا من الاتساع والحيوية بحيث أصبح المسلم بها أمرا يستحيل تحقيقه دون فرض الاحتسلال الكامل عليها ،

وفي هذا السدد لجا أصحاب المصالح التجارية البريطانية الحكومتهم طلبا للحماية من المنافسة الفرنسية ومن القبائل الاسلامية المدافعة التي كانت تنتقل وتغير على أراضيهم .

ولقد كان القادة المسكريون الفرنسيون مدفوعين ، ولو الى حد ما على الأقلل للغزو الكامل لهذه الأقاليم بدافع الرغبة في تأكيد سطوة قواتهم واثبات أمجادها برغم النصر الذي أحرزه الألمان على أبواب باريس عام ١٨٧٠ . وفضلا عن ذلك فقد كان للأحلام الاقتصادية البراقة وتصور الخيالات المتعلقة بتوسيع آفاق الثقافة الفرنسية تأثير كبير في جمهرة الناخبين في الجمهورية الثالثة .

وبدأ أول الأمر أن الامبراطورية الألمانية التى توحدت حديثا ، سوف تقنع بأن تقتصر في منافستها على ميدان التجارة الحرة فحسب ، كما أن الكونت أوتوفون بسمارك كان يرى أن أفضل السبل التى ينتهجها هى تحقيق الوحدة في الداخل وتحقيق التوازن الدبلوماسي في أوربا ، ثم تجنب أى عمل سياسي من شانه اثارة بريطانيما أو مضايقتها ، ولم يكن التجار الألمان من ذوى الميول الليبرالية راضين عن هذا التقصير في تقديم العون السياسي لهم ، وأخيرا اضطر بسمارك

فى الثمانينات لأن يتطلع الى هؤلاء التجار - طلبا للدعم السياسى ، بدأ يوافق على انشاء الستعمرات الألمانية ، وكان يحاول دائما أن تقتصر هذه الشركات على المناطق التي لا ينازعه أحد على ملكيتها أو على الأقل الوصول مع كل من انجلترا وفرنسا وفي كل حالة الى اتفاقية مرضية ،

لكن بعد الاستقالة الجبرية للمستشار الجديد (بسمارك) في عام ١٨٩٠ ، نجد أن القيصر وليهلم الثاني كان أقل دهاء وحنكة ،

وبدأت عملية التقسيم من ساحل غرب أفريقيا منذ عام ١٨٨١. وفي عضون عشر سنوات كان قد تم رسم الحدود والمعالم لما لا يقل عن مائتين وخمسين ميلا الى الداخل من ساحل الذهب وساحل الرقيق – والى ستمائة ميل من اقليم السنغال ، ولم يحل عام ١٩٠٠ الا وكانت التقسيمات الكبرى قد اكتمات ، وفي جنوب أفريقيا ، بدأ امتداد الأقاليم الخاضعة للنفوذ الأوربي من نهر الأورنج عام ١٨٧١ ووصل الى حدود نهر ( اللمبوبو ) عام ١٨٨٥ ، وكانت هناك وفي نياسالاند – الا أن السيطرة السياسية لم تتحقق قبل خمسة عشر وفي نياسالاند – الا أن السيطرة السياسية لم تتحقق قبل خمسة عشر عاما أخرى ، ولم يكن قد حدث توغل سياسي في شرق أفريقيا أو وسطها ، وكان ثمة خمس دول تولى هذه المنطقة أهتمامها ، كما أن التوسع الكبير – وغير الرسمي كان قد بدأ في أوغندا على طول الساحل المواجه لزنجبار وعند مصب الكونغو ،

وقد زادت القنصلية البريطانية كما زاد بعض الأغراد من رجال الأعمال الألمان من نشاطهم على طول ساحل زنجبار ، لكن الاهتمام الأوربي بالداخل تركز حول ( هنرى مورتون ستانلي ) ، فبعد أن قام ( ستانلي ) بزيارة ليفنجستون ، اعتبره الكثيرون حجة في أمور وسط أفريقيا وشرقها وحين مات المبشر ( ليفنجستون ) ( \* ) بدأ أن ( ستانلي ) هو الوريث الوحيد له في العمل على نشر الحضارة

والكشف في أفريقيا ، وفي عام ١٨٧٤ ، أي بعد مرور عام واحد على وفاة (ليفنجستون) ، أوفدت صحف نيويورك (ستانلي) في بعثة كشفية استوائية جديدة بدا من زنجبار متجها هذا المرة نحو أوغندا ، واقليم الكونغو ألمجهول ونحو خط تقسيم المياه ناحية المحيط الإطلنطي ، (\*) وفي أوغندا وجد (ستانلي) مملكة بوجندا وقد بزغت كقوة مسيطرة في ظل الحكم شبه المطلق الكاباكا (موتيسا) لكنه روى أن الموتيسا كان يتعرض الإضطرابات خطيرة بسبب الضغط المتزايد من جانب المسلمين سواء من الشمال أم من الساحل ، وقد عقب ستانلي بصفة خاصة بقوله: ((أن (الكاباكا) يود استقدام بعض الارساليات والمبشرين في مملكته القائمة على نظام محكم من أحل مناهضة هذا النفوذ الاسلامي ، ولقد بعث (ستانلي) بهذه أحل مناهضة عبر نهر النيا ، ومنها الى انجلترا عام ١٨٧٥) .

وقامت الجمعية الكنسية التبشيرية التى تحمست فى الاستجابة الهدا المطلب ، بايفاد المبشرين الانجيليين الى أوغندا بعد ذلك بعامين - كما أن فرنسا بدورها - بوحى من الشعور القومى ، وبدافع من أحياء الكاردينان لافيجيرى للاهتمام القديم الدفين بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى أفريقيا - قامت بتبنى ورعاية جماعة من الآباء البيض التى انتظم عقدها فى الآونة الأخيرة للقيام بالعمل التبشيرى ، بيد أن موتيسا لم يكن يريدهم من أجل أغراض دينية بل باعتبارهم كهنة شبه عسكريين لدرء الأخطار عنه ، ومن ثم فقد استبقى المبشرين فى بلاطه حيث انهم انخرطوا بسرعة فى خضم السياسات الداخلية المتصارعة .

وفى ذلك الوقت كان (ستانلى) يمضى فى توغله عبر الغابات الاستوائية متجها نحو حوض نهر الكونغو الدى ظل يعمل فى كشفه حتى عام ١٨٧٧٠

<sup>(\*)</sup> توفى لفنجستون فى أول مايو ١٨٧٣ عند قرية تشيتامبو (Chitampo) الواقعة على أحد روافد الكونغو . (المترجم) .

<sup>(</sup> المترجم ) عن أهم أهداف رحلة ستانلى الكشف عن حقيقة المجارى المائية في وسط القارة ، ومعرفة اذا كان نهر (اللوالابا) متصلا بالنيل أم بالكنفو . (المترجم) .

ولما كان ستانلى قليل الدراية سواء بأحوال أفريقيا أم بالاختلافات الدقيقة بين القبائل المحلية – فقد كان يعتمد اعتماداً كبيرا على الأسلحة التى زود بها بسخاء ، كما كان يعتمد على ارشاد تيبوتيب ( Tippo - Tib ) (\*) الوسيط العربى ، وذلك أثناء صراعه وابحاره في طريقه نحو مصب النهر ( نهر النيجر ) ، وقد انتقد كثيرون من المراقبين الأساليب التى اتبعتها وتنبأوا بأنه سيترتب عليها خلق صعاب جسيمة لمن يحاول التوغل في داخل القارة فيما بعد ، ولكن الخيال العام في أوربا وأمريكا قد أسرته فكرة ادخال ( ستانلى ) للحضارة والمدنية الى أشد جهات العالم ظلمة وأكثرها رعبا .

ولم يكن ليوبولد الثانى ملك البلجيك \_ الدى بدأ خلل عام ١٨٧٦ ينظم هيئة دولية خاصة بتقدم العلوم والحضارة والمسيحية في أغريقيا الوسطى \_ بأقل تأثيرا واستجابة ، وفي البداية ، لم يكن (ستانلى) يولى التفاتا كبيرا لذلك الاهتمام الذي تبديه اللجان القومية لتلك الهيئة الدولية ، والمنتشرة في مختلف الدول ، كما أنه لم يول التفاتا للأموال التي كان ليوبولد يستثمرها من ثروته الخاصة في هذه المشروعات ، بيد أن الهيئة استطاعت اقناع (ستانلي) القيام بحملة ثالثة لاستكشاف اقليم الكونغو ، بحيث يدخل في تلك المرة من مساحل الاطانطي ، اذ أن المدخل السابق ، من خملال شرق أفريقيا ، وزنجبار ، وكان نشاط (ستانلي) \_ خملال سنوات خمس حفلت وزنجبار ، وكان نشاط (ستانلي) \_ خملال سنوات خمس حفلت بعقد المعاهدات ، واستكشاف الطرق وشقها \_ ظاهرة ملحوظة . ولدى عودة (ستائلي) عام ١٨٨٤ كان الشطر الأكبر من حوض نهر يدخل في اختصاص أي من الدول العظمي .

(\*) تيبوتيب هو الزعيم العربى حميد بن محمد المرجبى، وكان قد سبق ان قام برحلات عدة عبر فيها نهر الوالابا وقد استطاع تكوين دولة عربية في هذه المناطق بلغت درجة كبيرة من التقدم، وقداضطرت السلطات البلجيكية في (دولة الكنغوالحرة) الى الاعتراف به \_ حتى قضت على هذه الدولة سنة (١٨٩٤) بعد معارك طاحنة بين القوتين (المترجم) .

وفى نفس الوقت ، أعادت فرنسا مطالباتها ودعاءاها بالمناطق الوقعة شاملى الكونغو ، وهى الدعاوى التى كاتت تستند الى العمليات انتى قام بها تجار الرقيق من الفرنسيين في القرن الثامن عشر على ان الضباط الفرنسيين والوكلاء التجاريين الفرنسيين بعد أن سيطروا على الموانىء واستكشفوا المناطق الداخلية من ساحل الاطانطي الجنوبي اتجهوا الى تحويل دعاءاهم تلك الى احتالال فعلى .

ومند نهاية انقرن الخامس عشر كانت البرتفال تطالب بأحقيتها في منطقة شرق أفريقيا كلها وحوضى الكونغو والزميزى • بيد أن المستكشفين البرتغاليين لم يقوموا بمسح القارة مسحا موثقا أي على أساس للوثائق والحجج الثابتة ، كما أن معظم المزارع الكبرى في المناطق الداخلية كانت قد اختفت ، وكانت البرتفال قد أقلعت عن الحمود الكشفية كافة بالقرب من مصب الكونغو أو زنجبار •

وبموجب مسادىء اتفاقيسة لندن عسام ( ١٦٠٠ ) اعترفت السدول الأخرى بحق البرتغال في السواحل المحتلة فعليا فقط في أنجولا وموزمييق،

وقد استقات محسر عن السلطان العثماني عسام ١٨١١ ، وقد بسدأ محمد على \_ ذلك الصابط التركي الدي تزعم حركة التمرد \_ بعد ذلك بتسبع سنوات في احياء دعاوي الفراعنة القدماء بحقهم في أعالي حوض النيال ، وبحاول نهايه القرن السادس من القرن التاسيع عشر كان خلفاء محمد على قد نصبوا لهم وكلاء موظفين من قبلهم حكاما على التخوم الشمالية لأوغندن .

وزدادت تجارة الرقيق على طول مجرى النيل الخاضع للمصريين زيادة سريعة الى ان تمكنت بريطانيا ، من خلال سيطرتها على قناة السويس ، من غرض تحول في تلك السياسة ( \*) .

وقد بسطت مصر مصالحها خيلال العقد السيابع من القيرن

<sup>(\*)</sup> في هذا القول تجن على جهود مصر في تلك المناطق - والحقيقة أن استتباب الأمن في ظل الادارة المصرية كشف النقاب عما فيها وقد نسبت الكثير من المساوىء الموجودة من قبل للادارة المصرية - وجهود الادارة المصرية ، لالفاء تجارة الرقيق فيها لايمكن نكرانها (المترجم) .

وكان قد سبق لبريطانيا أن اعترفت بالكثير من دعاوى البرتفال التوسعية لا سيما تلك الدعاوى التي تقف حائلا دون تحقيق أطماع فرنسا وأطماع الهيئة الدولية (البلجيكية) ، وكانت بريطانيا مدفوعة في موقفها هذا الى حد ما ، بالأمل في استمالة البرتفال لأن تضع حدا لتجارة الرقيق في البرازيل ،

على أن المؤتمر لم يقرر تأكيد مبدأ (لندن) عن الاحتالال الفعلى فحسب ، بل وتطلب وجود الادارة الفعلية كدليل وبرهان على احقية الدولة في المنطقة التي ترعم صد سلطانها عليه ، وأدينت تجارة الرقيق مرة أخرى ومنحت بريطانيا الحق في اقليم دلتا نهر ( النيجر ) مع ضمان حرية التجارة في النهر ،

وفض الاعن ذلك فقد قبلت مطالب فرنسا في الاقاليم الواقعة جنوبي شمالي الكونفو ، أما كل اقاليم خط تقسيم مياه الكونفو الواقعة جنوبي النهر ، بالاضافة الى ممر ضيق على طول الضفتين يتجه الى ميناء على المحيط الاطانطي – فقد خضع لدولة الكونفو الحرة المستقلة ، وتقرر أن يقوم الملك ليوبولد و ( الهيئة الدولية ) بادارة هذه الدولة – كما أعلنت كل اقاليم حوض الكونفو وشرق أفريقيا مناطق تجارة حرة يحظر فيها الاتجار في المشروبات الروحية . وكان ذلك مبعثا لرضا الولايات المتحدة التي كانت أول دولة تعترف بعلم دولة الكونفو الحرة ، وحسلت وقد اقتفت بقية الدول الأخرى أشر الولايات المتحدة ، وحسلت أسبانيا على مكافأة طفيفة بالقرب من خط الاستواء ، واعادت طرح حقها في قطاع من ساحل الصحراء الكبرى الذي لم يكن ينازعها فيه أحد ، وفي فبراير من المحافية وحظيت بالموافقة الاجماعية ( \* ) ،

(\*) يعتبر مؤتمربرلين منأضخم المؤتمرات الدولية التي تعرضت اشكلات متصلة بالاستعمار وقد تعرضت قراراته لنقد كثير من الكتاب نذكر منهم :

Crowe, Sybile: The Berlin West African Conference (1884-1885) London 1942.

Banning, Emile: La part age politique de l'Afrique (Brussels 1887).

(م ۱۳ - أفريقيا)

التاسع عشر ، بحجة أنها تكافح تجارة الرقيق . وبعد أن استأثرت بريطانيا بالسيطرة المباشرة على نظام الحكم في القاهرة الذي ابتلى بالافلاس - استمر التوسع المصرى ، وبخاصه في المديية الاستوائية على الحدود الجنوبية . أما حاكم مديرية خط الاستواء فكان عالما المانيا فذا هو ادوارد شنيتزر الذي اعتنق الاسلام وسمى نفسه أمين باشا . وكانت السلطات المصرية على حق في اعتباره الخلص عملائها في السودان وعلى طول أعالي النيل ، حيث حاول مخاصا تنفيذ سياسة مكافحة الرقيق المقيتة ، وبعد عام ١٨٨١ آلت معظم هذه الاقاليم الي محمد أحمد المهدى ( \*\*) ، ذلك المسلم المتعصب الكاره لكل ما هو اجنبي ، والذي أفلح في عزل أمين باشا ، ومديرية خط الاستواء عن العالم الخارجي ، وبعد حلم الامبراطورية المصرية وأغلق الملاحة في مجرى النيال كله .

ودخل الصراع حول شرق أفريقيا ووسطها مرحلة سياسية حاسمة بحلول عام ١٨٨٤ وبدا أن التجارة البريطانية يساندها قنصل بريطاني نشيط في زنجبار ، تسيطر على تلك الجزيرة وعلى الساحل الذي يواجهها ، وسعت وزارة الخارجية البريطانية الى القضاء على بقايا تجارة الرقيق \_ كما أن المصالح الالمانية الخاصة كانت موجودة في المنطقة ، وكذلك كان المبسرون البريطانيون والفرنسيون يعملون في اقليم بوجندا وكانت البرتغال دعاوى غامضة تجاه الساحلين من الجنوب ، كما كانت عناصر الجيش الفرنسي والهيئة الدولية تعمل على فتح ضفتي نهر الكونغو ذاته ، ولما وصل الأمر لهذا الحد طلب بسمارك من المحول العظمي أن تجتمع من أجل الحيلولة دون وقوع نزاع كبير \_ وعندما افتتح مؤتمر برلين في نوفمبر المحيلة مؤتمر برلين أي نوفمبر وفرنسا ، والمانيا ، والسبانيا ، والبرتغال وبلجيكا ، والولايات المتحدة .

(\*\*) لم يستطع المهديون مد نفوذهم للمديرية الاستوائية \_ لكنأصبحت المديرية في عهدهم مطمعا للدول الاستعمارية (انجاترا الوبلجيكا اوالمانيا) فأرسل ستانلي لسحب أمين باشا من المديرية ليفسح المجال لهذه الدول (المترجم) .

وبدأت المصالح الألمانية من خلال شهور قليلة تزعج البريطانيين في جنوب افريقيا وقد بادرت شركة جنوب افريقيا البريطانية بالادعاء بحقها شبه الرسمى في بيع الأراضى الواقعة جنوبي وغربي جمهوريات البوير ، على أن التسوية الرسمية بهذا الخصوص لم تتم الاعام ١٨٩٠ وأن كان قد حيل دون الاتصال المباشر بين ألمانيا والبوير ، وتأكد اتصال البريطانيين من الكاب حتى منابع نهر الكونغو .

الله المال المال

وبعد عام ١٨٨٥ اجتذب الصراع على شرق المريقيا الانظار كلها وكان الأوربيون يهتمون بشكل خاص بالتنافس الدائر بين الجماعات والطوائف التشيرية الفرنسية والانجليزية والاسلمية في أوغندا ، ولم يكن ثمة طريق موصل الى أوغندا بعد أن أغلق المهدى الطريق النيلى بسوى طريق بدائي طوله خمسمائة ميل يبدأ بن زنجار .

على أن المبشرين البريطانيين كانوا يسعون الى العثور على طريق اقصر من (ممبسة ) عبر مرتفعات كينيا التي يجوبها المحاربون • وقد

قامت شركة المانية استعمارية خاصة - تعمل دون موافقة بسمارك - بايفاد المستكشف كارل بيترز Karl Peters الى المنطقة . وفي عام ١٨٨٦ توصلت بريطانيا والمانيا الى اتفاق يحدد منطقة نفوذ كل من الدولتين في امبراطورية الزنج ، فاستأثرت بريطانيا بجزيرة زنجار ، وساحل الزنج الشمالي ، واستولت المانيا على السواحل الجنوبية .

وبعد ذلك بعام واحد توغل ستانلى ، الذى أصبح حاكما عاما على دولة الكونغو الحرة التابعة للماك ليوبولد - متجها نحو منابع النهر من ساحل الاطلنطى بقصد اخضاع أمين باشا لسيطرة الملك ليوبولد ، والواقع لقد كان المقصود بهذه الحملة أن نكون حملة انقاذ مثيرة ، وكانت الاضطرابات والصعاب اللاحقة من الأمور التي لم يألفها ستانلي ، وانتهى الأمر بأن ستانلي هو الذي احتاج الى الانقاذ ، وأن الذي انقد فه أمين باشا .

والحقيقة أن أمين باشا مع الجنود المصريين ، الذين ظلوا على ولائهم ، كان يخوض حربا مؤثرة نسبيا ضد المهدى ، ورفض تسليم مديرية خط الاستواء لكى يعود الى الكونغو مع ستانلى ، وفي الوقت نفسه فان حملة ( انقاذ أمين باشا ) التى اضطلع بها ستانلى اثارت الكثير من المشاعر والزهو القومى في أوربا ، فاندفعت حملة ألمانية بقيادة ( كارل بيترز ) من زنجبار ووصلت مديرية خط الاستواء قبل أن يغدرها ستانلى ، واقتنع أمين باشا بأن ينضم الى المجموعة الألمانية وفي طريق العودة الى زنجبار عام ١٨٩٠ ، قام أمين باشا مع بيترز ، برفع العالم الألماني في أوغندا .

وقد اكتشفا بعد ذلك أن بسمارك واللورد سولسبرى قد توصلا في نفس الوقت في أوربا الى قرار مختلف تماما عما اتخذاه من اجراءات وكان القرار الأوربي ، بطبيعة الحال والذي تجسد في معاهدة هليجولاند Heligoland Treaty قرارا رسميا . فلم يكن الما تم في أفريقيا اى اعتبار .

وقد حظيت بريطانيا بحق الحماية على أوغندا وجزيرة زنجبار وساحل كينيا بكل ما يقع وراءه من أراض بينما حصلت ألمانيا

مباشرة على الاقتصاد الشامل للبلد الأم . وقليل من المستعمرات ما قد شيد لأغراض انسانية ، ولكن الفائدة التي تعود على الشعب حتى من هذه المستعمرات لا يساوى قيامها بحال من الأحوال .

ولكل بعثة استكشافية رابحة كان هناك الكثيرون من المغامرين خسروا الكثير أو أفلسوا تماما . وفي كل مكان ، خاصة في شمال أفريقيا فان رأس المال كان غير كاف تماما للمتطلبات ، وازداد اعتماد الحكومات على مساندة رأس المال الخاص ، شم اتجهت الى الاستثمارات الحكومية ، وفي القرن التاسع عشر وهو عصر حرية التجار وفي فأن أفريقيا من المحتمل انها نالت من رأس المال الحكومي أكثر مما حدث في قارات أخرى ، وأصبحت المصالح الأوروبية في أفريقيا مرتبطة ثم معتمدة اعتمادا كليا على الحكومات ،

هليجولاند ، وهي جزيرة بريطانية في بحر الشمال ، وسيق السطان الى زنجبار وحيدا ولكنه وعد بايجار سنوى من الأراضي الرئيسية في شرق أفريقيا والتي تخضع لسكان أوروبا ، وبعد ذلك بقليل ، وافقت ألمانيا وانجلترا على تقسيم جنوب شرق أفريقيا ،

وبعد عام ١٨٩٠ قسمت كل القارة ماعدا المساحات القليلة من الصحارى التى كانت مستمرة فى النضال ، وقد تنافست البعثات الفرنسية والبريطانية مرارا على هذه المناطق وقد تحولت مثال هذه المراعات مثلها حدث فى منطقة فاشودا فى أعالى النيل اللي صراعات دبلوماسية على درجة من الخطورة ، وعلى أى الأحوال فان القضية قد حلت بالحرب فى عام ١٨٩٨ ، وكانت كل المطالب الأوروبية فى أفريقيا قد استقرت ، ولكن فى بعض أجزاء من القارة ، بدأ عمل مسح لتعضيد تلك الاتفاقيات لم يكتب له أن يتم أبدا .

وفى نفس العام الذى وقعت فيه معاهدة هيلجولاند ، فان مؤتمرا قد عقد فى بروكسل لمناقشة طريقة الحد من تجارة العبيد . وقد حظى شرق أفريقيا باهتمام خاص لأن قوافل تجارة العبيد كانت الطريقة الوحيدة للوصول الى حكومة الوصاية فى أوغندا ، وأوصى المؤتمر بأن خطوط السكك الحديدية ، والتى هى أرخص طريقة مواصلات ، لابد أن تمد بأسرع ما يمكن وهكذا تنتهى ظاهرة تجارة العبيد مادام لن يصبح هناك طريق لمرور القوافل ، ولم تفكر أى من السلطات الحاكمة فى المستعمرات فى صرف مبالغ طائلة على هذه الخطوط ، ولكن فى الربع الأول من القرن التيالى وقعت بريطانيا وألمانيا التوصيات فى شرق أفريقيا بمد خط مكة حديد تكلف مبالغ طائلة لربط الساحل بداخل القارة ،

وبنهاية القرن التاسيع عشر فان البعثات التجارية وافقت بل وأحيانا كانت تطالب بتدخل الحكومة ، وقيد شجع هيذا على حماية الاستثمارات وأكدت على استقرار السيلام والعلاقات ولكنها أحيانا كانت تشكل ضربا من المعونات الحكومية ، وبدون الدعم السياسي ، فان بقياء الاحتكارات يصبح أمرا صعبا أو مكلفا ، أن ليدى الحكوميات الكثير لتصرفه على الخدمات التجارية ، ولكنها غالبا ما تحصيل على امتيازات مربحة ، وكثيرا ما كلفت المستعمرات دافعي الضرائب أكثر مما اسفرت عن مكاسب المهم ، وعلى أي الأحوال فان المشروع الرابح لمستعمرة ما لابد أن يؤثرا

المسيحية ونظرية دارون

انتشرت المسيحية في كل انحاء شمال أفريقيا ووادى النيل واثيوبيا قبل ظهور الاسلام ، وسادت التعاليم القبطية في الجزء الشرقي . وغزا العرب ساحل البحر المتوسط قبل القرن التاسع ، وانتشر المسلمون في المجتمعات المسيحية الهامة خلال المائتي عام التالية . وظل أهالي وسط وأعالي النيل بما في ذلك اثيوبيا يعتنقون المسيحية ، رغم انهم ظلوا بمعزل عن الكنيسة البيزنطية والرومانية .

وبدأ الاسلام يتقدم عبر وادى النيل خلال القرن الحادى عشر ، ولكن لم يتحقق له النصر الكامل في الوادى حتى القصرن السادس عشر . وظلت اثيوبيا مسيحية بسبب مساعدة البرتغال وعرقلة تقدم المسلمين عبر مرتفعات الحبشة ، وحاول المسيحيون البرتغاليون أن يدخلوا الكاثوليكية الرومانية مرة اخرى الى افريقيا ، وبذلت جهود خاصة في هذا المضمار في سواحل السنغال وجامبيا ، وسواحل الذهب والعبيد، وساحل الكونغو والسواحل الافريقية الشرقية بيد أن الارساليات كانت تفتقر الى ما يكفيها من محسومة أو من خبرات تمكنها من تحقيق نتائج ملموسة ، وبحلول عام ١٦٠٠ كانت جهود البرتغال الدينية قسد الصحت مقصورة على مجرد خدمة طائفة أوربية مختلطة ومبعثرة ومحدودة العصدد في أنجولا وموزمييق ، بالاضافة الى جهدد طفيع، ظهر السره بغل مزيد من الجهود لمدة قرنين من الزمان تقريبا ، وان كان المستوطنون ببذل مزيد من الجهود لمدة قرنين من الزمان تقريبا ، وان كان المستوطنون ببذل مزيد من الجهود لمدة قرنين من الزمان تقريبا ، وان كان المستوطنون ببذل مزيد من الجهود لمدة قرنين من الزمان تقريبا ، وان كان المستوطنون ببذل مزيد من الجهود لمدة قرنين من الزمان تقريبا ، وان كان المستوطنون

وقد بدأت حركة التبشير الانجيلي الحديث على بد ( آباد موراليسا )، وعلى يد جمعية لندن التبشيرية ، وقد قام كلاها برغم معارضه البوير المتزايدة ، بالتبشير بين قبائل الهوتنتوت غي ( مستعبرة التاج ) خلال

الحروب النابوليونية ، كما أن (جماعات وزلى) ( \* ) وجمعية التشير الكنسية بسطت جهودها بعد عام ١٨٠٤ لتشمل قبائل البانتو على تخوم مستعمرة الكاب ولتشمل رقيق جزر الهند الغربية الذين استوطنوا في سيراليون \_ الا أنه لم يتحقق نجاح يذكر سواء بين قبائل المنطقة المدارية أو منطقة السافانا حتى عام ١٨٢٨ .

وكان البروتستانت من بريطانيين وسويسريين - قبل عام ١٨٦٠ -قد اتخذوا مواضع لهم على طول سواحل الذهب والعبيد الشرقية حيث تركز التجار مند الغاء الرق . كما أنهم نجموا نجاحا محدودا بالقرب من المحطات البرتغالية القديمة الواقعة على نهر جامبيا. أما في جنوب افريقيا فقد بذلت جهود خاصة للوصول الى قبائل البانتو على جانبي مناطق البوير المهاجرين . ولم تظهر أية اهتمامات بالذهب الكاثوليكي الروماني الا عندما دخل ( آباء الروح القدس ) اقليم السنفال الفرنسي عام ١٨٤٦ ، وافتتحت بعد ذلك بعامين الارساليات الكاثوليكية في الجابون بالقرب من محطات الرقيق القديمة التي أقامها الفرنسيون هناك \_ لكن الكنيسة الرومانية لم تنشىء مزيدا من الارساليات الأخرى حتى العقد السادس من القرن التاسع عشر ، بعد أن كان البروتستانت البريطانيون والسويسريون والألمان قد بدأوا نشاطهم على سواحل وسط شرقى أفريقيا ، وقد بدأت الجماعتان الكنسيتان بعد ذلك عملهما بحماسة زائدة 6 باستثناء المناطق الاسلامية حيث ندر وجود الارساليات بها ، وقد ركز الكاثوليك جهودهم في الناطق الألمانية والكونغولية ، كما انفردوا بالعمل في الاقاليم الفرنسية ، وقد برز نشاط البروستانت بصفة خامسة في المتلكات الم بطانية والألمانية ، كما أن اهتمامهم كان كبيرا بالمستعمرات البرتفالسة .

وقد بلغ النفوذ المسيحى ذروته في الأقاليم التي تعرف باسم جنوب المريقيا ، وروديسيا الجنوبية ، ونياسالاند ، وتنجانيقا ، وأوغندا

<sup>(\*)</sup> Wesleyans هم أتباع « تشارلز وزلى » قائد الحركة الاصلاحية... ( المترجم )

وجنوب شرقى نيجيريا ، وليبيريا وساحل غانا . كما بذلت جهود ضخمة في حوض نهر الكونغو خاصة بعث عام ١٨٩٤ كلها كانت مبعثرة في مساحات شاسعة بحيث لم تحقق اثرا واضحا . وقد كان للاتجاهات السياسية في كل منطقة أثرها على البعثات التشيرية من حيث طابعها ومن حيث تقسيمها ونوعيتها . ولم يكن هذا الأثر ميالا بشكل واضح وصريح لكنيسة والحدة بعينها متعاطفا معها الا في القطاعات الفرنسية من اقليم السافانا في غرب افريقيا .

وغالبا ما اضحت الكنائس المسيحية مظاهر معمارية متميزة وسائدة غي ريف افريقيا و وكثيرا ما فاق عدد اعضاء الارساليات في منطقة واحدة عدد الموظفين أو التجار الأوربيين وأن كانت هذه الطاهرة قد تضاءلت في القرن العشرين و وكانت صلات أفراد الارساليات من العادة \_ أوثق بجماهير الشعب الأفريقي وكانت هيئات الارساليات لا تميل \_ الا نميا ندر \_ لتبديل أفرادها بغيرهم .

واتجهت الجماعات التشيرية \_ خلال القرن التاسع عشر \_ الى أن تنقسم بين جنباتها عائلات وأطفال أوربيين يفوق عددهم ما كانت تضمه المؤسسات الحكومية الرسمية .

وفى نفس الوقت أوحى المشرون الى كثيرين من الأفريقيين بأنهم مدافعون بل وممثلون للاستعمار السياسى والثقافى ، كما أن مجرد انتماء رجال الكنيسة للجنس الأبيض – فضلا عن تحدثهم وتصرفهم كما يتحدث ويتصرف الأوربيون – كان فى حد ذاته دليلا واضحا لا شبهة فيه على الارتباط بالحكم الأجنبى ، وكانت البرامج التعليمية لرجال الكنيسة تشمل عامة لفة أوربية – وهى لفة الدولة الحاكمة بصفة عامة – كما أن مناهج الدراسة كانت تخضع بشكل مطرد لتوجيه الحكومة . كما تتاقى المساعدات فى تمويلها ،

وكان تنظيم الكنائس يتمشى مع الحدود السياسية الأوربية بأكثر مما يتمشى مع الحدود القبلية والثقافية التقليدية ولم يقتصر الأمر على قبول المشرين لسلطة المديرين الاستعماريين (مديرى المستعمرات) بل المعروف أنهم غالبا ما كانوا يؤثرون في رسم السياسة الاستعمارية ذاتها .

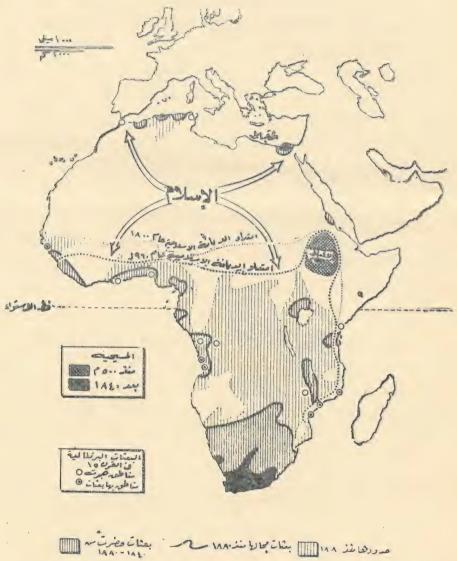

١٨٨-١٨٤.

العنات التبشيوية (بدون الإشارة إلى مناطق الاستيطان الأودوية

وفضلا عن ذلك كان للمبشر بحكم الضرور ومهما يكن تواضعه المستوى معيشى وبعض المتلكات المادية المحيث كانت موضع ملاحظة عدد من الناس يفوق من كان يمكن له أن يؤثر فيهم روحيا وكان لابحد أن يحدث الالتزام بالدعوة لدين جديد أصداء واسعة في المجتمع الأفريقي بأسره وحتى لو كان المبشر يؤثر ضرب المشل والقدوة الحسنة واداء الخدمة على مجرد التبشير المباشر فقد كان لزاما أن ينطوى سلوكه على نوع من تأكيد الذات والسلطة التي كثيرا ما يسهل على الحضارات الغربية تأويلها على أنها ضرب من الغطرسه أو ضرب من التصرف الذي ينم عن الاستعلاء الهدي عن الاستعلاء الدي عن الاستعلاء المناس على المتعلاء الذي ينم عن الاستعلاء المناس المناس المناس المناس المناس المناس عن الاستعلاء المناس عن الاستعلاء المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس عن الاستعلاء المناس المناس

وقد كان ثمة عقبات عديدة تحتم على المسيحية أن تجتازها وتتخطاها : فقد كان المسيح من الجنس الأبيض ، وكان القديسون بيض البشرة والمبشرون كذلك من ذوى البشرة البيضاء ، ولم تكن المسيحية لترضى بالاندماج أو التوافق مع المعتقدات المحلية ، بل كانت تنظلب القبول والاعتناق التام المطلق لمعتقداتها ، وكانت المسيحية تنظلب كذلك الانفصال عن الاديان التقليدية ، ولذلك كثيرا ما اضطر من يعتنق المسيحية الى أن ينعزل عن أسرته وقبيلته وعن النظام الاقتصادى بسبب الارتباط التام بين هذا كله وبين المعتقدات الثقافية التقليدية . ومن ثم كانت هناك نزعة متأصلة تنظلب احداث تغيير ثقافي كجزء من اعتناق الدين المسيحي ،

وكان هذا الارتباط بين الثقافة الأوربية والدين المسيحى أمرا مفهوما نهاما في اطار الاتجاهات الليبرالية التي سادت القرن التاسم عشر مالثقافة الأوربية التي انتهشت المسيحية في أحضانها وازدهرت مند اسد طويل حديث فيما يبدو معايير أخلاقية وففائل مادية ومعنوية غير محدودة قصرت أي حضارة أخرى عن أخراج أو تقديم مثلها مالثقافة الأوربية هي الوحيدة فيما يبدو التي حاربت المدع والخرافات والجهل 6 كما أنها لا ترى الاعتباد المطلق على العمل اليدوى 6 فضلا عن أنها لا تغير ظاهرة التبعية الجماعية 6 وكلها من الأمور التي تحول بين الانسان وبين تفجير واطلق طاقاته الروحية المطلقة . وكانت لغات

الثقافة الأوربية تحتوى على المعارف وعلى النظرة العميقة التى اعتقد الأوربيون ، وكثيرون من المبشرين أنها فريدة من نوعها في العالم ولذلك بدا أن الأخذ بالثقافة الأوربية ليس هو السبيل الأيسر فحسب، بل هو السبيل الذي لا سبيل غيره لاعتناق المسيحية ولخلاص النفوس الأفريقية .

ولا شك في أن وجود الطوائف المتعددة التي تؤكد وتبرز الاختسلاف في جوانب الفكر المسيحي كان من شسأنه أن يخسلق الاضطراب والازدواج حتى في أكثر المجتمعات رقيسا وتمدنا ، أما أثر هسذا التبساين في مجتمع له ثقافته الغربية فسيكون أشسد خطرا ، وكانت ثمة نزعسة لابراز جوانب خاصة ، ثما لأنها مميزة لطائفة من الطوائف ، وأما لمسا لهسا من تأثير في الناس ، فنزعة الشسك بل والايمان المزعزع قسد تحل محل الاعتناق الحقيقي الجساد لمبساديء الدين ومن ثم يظهر ميل دائم للربط بين الطوائف وبين العسديدة وبين الطبقات الاجتماعيسة التقليدية أو بين هسذه الطوائف وبين الانتماءات السياسية ،

وأحيانا ما تمخض هـذا التنافس الطائفي عن الشـجار فيما بين تلك الطوائف ، وكان نصيب الأفريقي من هـذه المعارك اما الاغفال وأما الاستغلال ، بيد أن العاقبـة المالوفة لمثـل هـذه المنازعات تمثـلت في أنه لم تتمكن كنيسـة واحـدة من الكنائس المشتركة في النزاع من تحقيق مجتمـع مستقر لها يؤمها ، أو تحقيق برنامج قوى فعال أو تدبير ما يكنها من المال للنهوض برسالتها ،

ولقد كان هناك في ربوع أفريقيا مبشرون يعملون بدوافع مخلصة ، لكنهم قوبلوا بالرفض والنبذ من قبل الكنائس المستبة ، ومنهم من كان بؤثر العمل في منطقة لا تخدمها جماعة من الجماعات النظامية ، وكان ما لاء المبشرون يعملون بجهد ذاتي محصن ، وقد بلخ النقر بعضهم أحيانا حدا حال بينهم وبين تقديم خدمات ذات أثر ، على أن ابرز ما كانوا يفتقرون اليه عادة هو ذلك الاتصال بالنكر والثقافة والطب والتعليم سحواء في أفريقيا أو في أوربا ،

وقاءل من هؤلاء المبشرين \_ الذين كانوا لا ينتبون لهيئة بذاتها \_ من كان قد تمرد على أوربا المسيحية لكن كان يعوزهم المال والمرفة

اللازمة لهم ليحققوا أى أثر يذكر ، بيد أن عددا قليلا من هؤلاء الأفراد \_ \_ المنفردين بجهودهم \_ كانوا من ناحية أخرى من الذين أسهموا في العمل وامتازوا بالنبوغ والتائير .

وفي نفس الوقت كانت الارساليات البروتستانتية والكاثوليكية رائدة على درجية عظيمة من حيث ادخيال التعليم وادخال قيدر من التكنولوجيا والاحساس بالشخصية القومية حنوبي الصحراء . فلقد توافر لكل لغة أفريقية كبرى \_ مفضل هذه الأرساليات \_ نظام الكتابه . ويكاد يكون ذلك لأول مرة \_ ولما كانت هذه الارساليات يعوزها المال كما أعوزها المعلمون ، فقلما تجاوز نشاطها التعليمي أكثر من ٥٪ من السكان الذكور . ورغم ذلك فقد سيقت مدارس الارساليات أي برامج حكومية ، وازداد سبقها هـذا في بعض الأحيان ما يناهز مائية عام وقد طرأت تحديدات مماثلة في ميادين تعليم اللغات الأوربية والمهارات الأساسية والموضوعات العلمية ، وأن كانت معظم الارساليات قد نزعت الى عهد حديث نسبيا الى أن يكون تركيزها على موضوعات ليست عملية بالمعنى الكامل مشل الأدب المسيحي والثقافة الأوربية . لكن يجدر أن نذكر أن التركيز على الموضوعات الكلاسيكية ( التقليدية ) أكثر من الموضوعات التطبيقية \_ كان ظاهرة واضحة في أوربا ذاتها وفي مناهج الارساليات التي تتمتع برعاية الحكومات ، ومن شم فان الساس هذا المدخل كان يكمن في الاتجاهات الأوربية العامة أكثر منه في سياسة الكنيسة .

ولقد تجلت المنافسة الكبرى للمسيحية في الزحف الاسلامي المتجدد ، فقد اضطلع المسلمون في بعض الأحيان بتنظيم وايفاد البعثات التشيرية التي تضم خبراء في الطب ، بل وفي الصناعة ، في محاكاة مباشرة للأساليب المسيحية ، بيد أن التأثير كان يفد عادة من الجيران أو من الأسر القريبة والتي كانت قد انطبعت بالمؤثرات الوافدة عليها من اقليم السفانا ، وكان التركيز دائما ينصب على أن المبشرين ، والزعماء ، أو الوكلاء الذين يحملون القرآن كانوا من الأفريقيين أنفسهم ، كما تكرر الزعم بأن الاسلام دين أفريقي يتلاءم مع المجتمع الأفريقي بشكل

خاص ، ولم يكن المسلمون يطلبون الكثير ، فقد سجوا باستمرار نظام تعدد الزوجات ، واستمرار التقاليد والشعائر القبلية ، واستمرار التركيب العائلي التقليدي ، كما اتيحت الفرصة ازاء ذلك لازدياد ملحوظ في عدد أفراد القبيلة ، كما حمل الاسلام معه نظاما للكتابة ، وقدرا عظيما من الأدب والمؤلفات وشريعة تلائم المجتمعات الصغيرة والكبيرة ، وكلها كتبت بالطبع باللغة العربية وكانت العقيدة بحكم طبيعتها ، تكفل عن ثقة خلاص النفوس مثلها تكفل استمرار التكيف مع المجتمع ، وكانت غاسفة الاسلام حازمة كما أنه من السهل جدا أن تستوعب العقول ، وحسن ثم فهي تقتضي قدرا أقل من الاعتقاد في الفروض المعقدة مما تقتضيه فلسفة المسيحية التي تقوم على فكرة الثالوث ، ولقد (انضوى) تحت لواء الاسلام في أفريقيا كلها ، منذ عام ( ١٨٠٠ ) ضعف العدد الذي انضوى تحت الطوائف الدينية الأوربية .

كان هذا الزحف في جبهة ملامسة وملاحقة لجنوبي اقليم السودان التي تغلب عليها ظاهرة الحشائش أي جنوبي الصحراء مباشر و ومما لا شك فيه أن نجاح الاسلام ساعد عليه ما أتصف به من وحدة وتماسك وما اتجه اليه من التركيز على اعتناق الجماعات والمناطق الكاملة للدين الجديد أكثر من التركيز على الافراد الشتتين في أماكن متفرقة و الحديد أكثر من التركيز على الافراد الشتتين في أماكن متفرقة

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ الأفريقيون يواجهون الأوربيين الذين لم يفدوا للتبشير أو للتجارة أو للحكم ، بل لمجرد العيش بين ظهرانيهم ولدراسة الشعوب نفسها، وفي البداية كان هؤلاء من علماء الأجناس البشرية والانثروبولوجيين ممن يمثلون الرعيل الأول من العلماء أو هم يمثلون طليعة علمية ينظر اليها في المفهوم الأوربي العام بأنها شديدة الارتباط بالسرعة المتزايدة في غزو القارة واقتسامها بين القوى الاستعمارية .

وقد طرح تشارلز دارون في كتابه أصل الأنواع الذي ألفه عام ١٨٥٩ ، نظريته في علم الاحياء التي استندت الى ما قام به من بحوث ميدانية في المحيط الهادي ، ومؤداها أن الكائنات الحية تنجب سلالات أكثر مما تستطيع الطبيعة اعالته ، ولذلك غثمة صراع وتنافس مستمر للحصول على

الغذاء ، ولا يخرج ظافرا من هذه المعركة الا الأكثر تلاؤما مع البيئة (البقاء للاصلح) . أما الأقل صلاحية فلا بقاء له ، وأذا ما حدثت طفرة سلالية تحسن من قدرة النوع على البقاء فأن هذا العنصر سوف يعيش وينقل خاصية الطفرة الى ذريته وسلالته ، وهذه السلالات بدروها تصبح أقدر على المنافسة من سابقتها من نفس الأنواع ثم تحل بعد ذلك محلها ، ولم تكن هذه الفكرة التى تقول بمبدأ (التطور) جديدة تماما على المؤلفات العامية ، الا أن (دارون) كان أول من يخضع هذه الفكرة للتجربة بمشاهد ته الميدانية ،

وفى عام ١٩٧١ طبق (دارون) هذه النظرية على الكائنات البشرية فى كتابه « أصل الانسان » ، ولم تكن النظرية هذه المرة مبنية على بحث ميدانى محدد ، لكن الكتاب أثار عاصفة من الجدل الذى خلف أصداء على الفكر الدينى والفكر الدنيوى ، وظهر اهتمام غير معهود بين الناس ، تمخض عن التغيرات التى طرأت على الفكر الدنيوى ، ثم تطور الى كيان من الافكار الاجتماعية والمبادىء السياسية التى تختلف اختلافا تاما عن اطروحة دارون العامية ، وكانت لهذه الاراء الذائعة الانتشار آثار فى افريقبا اعمق بكثير من آثار المنازعات الدينية الجردة نسبيا حول قضية التطور .

وانتقل الكتاب والساسة القوميون الاخذ بالغرض القائل بأن نظرية دارون تنطبق على النماذج المنفصلة وهم \_ أى الكتاب والساسة \_ أذا اعتبروا الأمة والعنصر هما الوحدات الأساسية في الصراع من أجل البناء \_ فقد حولوا الأطروحة العلمية الى نظرية تقر بمبدأ التنافس بين الحكومات حتى الى درجة الحرب ، والواقع أن بعض الكتاب ذائعي الصيت بلغ بهم الأمر الى اعتبار أن النصر في الحرب هو أقوى دليل على التفوق القومي .

واستنادا الى نفس المنطق زعم هؤلاء الساسة والكتاب - ممن يوصفون بأنهم ( أتباع دارون الاجتماعيون ) - بأنه ليس من الحق فحسب ، بل ومن الواجب على الأوربيين ( المتفوقين ) أن يحتلوا ويسيطروا على الإربية ، فالرجل الأبيض يحتاج الى موارد افريقيا وآسيا من أجل البقاء ، وأذا ما استطاع النفوذ بهذه الموارد فمن حقه أن معظم أتاع دارون الاحتماعين قد كنوا آداءهم

من زاوية أمة واحدة بعينها أو من زاوية جماعة من الأمم ، حتى أن الجماهير التى اقتفت أثرهم نزعت الى الآغتقاد بأن التنافس إنما مداره بين الأمم الأوربية ، وأنه موجه ضد العناصر والأجناس الأجنبية .

وام تكن مثل هذه الأفكار تتفق بطبيعة الحال ، مع المثل والمادىء المسيحية ، كما أنها كانت موضع اعتراض الليبراليين فى القرن التاسيع عشر ممن كانوا يؤمنون بحرية الفرد وبالمساواة العامة ، ورغم ذلك فقد انقسم الليبراليون فى آرائهم ، فبعضهم كان يؤكد عالمية المثل الإخلاقية وشموليتها كى يؤكد مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، وبعضهم كان يؤكد مبدأ عدم التدخل وترك الأمور تجرى فى أعنتها ، وقالوا بضرورة عدم التدخل فى تفاعل القوى والعوامل الطبيعية ، ولما كان ( الصراع من اجل البقاء ) قانونا طبيعيا ب فان التنافس بين الأمم والأجناس أضحى أمرا مطلوبا وضروريا ، وحينئذ أضحى مذهب الليبراليه ( أو الحريه ) الاقتصادية بي لفترة من الزمن بي ذريعة تبرر وتفلسف مذهب الداروينية الاحتماعية .

وقد عارض هؤلاء جميعا أتباع المذهب الانسانى من المسيحيين وكذلك المفكرون الليبراليون ، وكان تأثير كليهما قويا وفعالا فى الجماهير الناخبة وفى خريجى الجامعات الذين اضحوا فيما بعد صناع السياسة الاستعمارية .

ولذلك كانت الاتجاهات والميول في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر مزيجا من فلسفة التوسع القومية والفلسفة الانسانية ، ولقد مكن هذا الدول الديموقراطية من أن تنتهج وبصدق السبيل لتحقيق غايتين متناقضتين في ظاهرهما : تحقيق الربح التجاري والتوسيع السياسي من ناحية ، ثم تنفيذ برامج البعثات التشيرية من تعليم واعانة طبية من ناحية أخرى . وكان هذان الدافعان يؤثران ويلقيان استجابة من الناخبين في أوربا الذين لم يكن في مقدورهم أن يتبينوا الصعاب الكامنة في الزج بين هاتين الفلسفتين .

وكان المثل الانساني الأعلى ، بطبيعة الحال ، هو صبغ الشموب الافريقية بالصبغة الأوروبية ، ولم تكن هنالك بالطبع الله خطة لاستقلال

وفى القرن العشرين ، نجد أن بحوثهم تلك التى خلت من القروض المسبقة الأولى ومن الميول والأهواء المعروفه \_ قد ساعدت مساعدة عظمى فى وضع سياسة الحكومات ، وفى عادة تقييم المهام المنوطة بالارساليات ، وفى تطوير معارف ناضجة فى العديد من ميادين العلم والبحث .

وبعد الحرب العالمية الأولى حين أضحى علم الانثروبولوجيا أقرب الى الموضوعية والصدق حظهر عدد من المشكلات العميقة التى لم تكن قد عرفت من قبل ، كما أنها كانت تستعصى على الفهم ، ومن جملة هذه المشكلات ظاهرة أنهيار السلطة القبلية والتقاليد القبلية ، أى ظاهرة التفكك القبلى detribalization ، ثم ظاهرة امتزاج أو اختلاط احدى الثقافي الافريقية بالمؤثرات الأوربية ( أى ظاهره التأقلم والتكيف الثقافي acculturation ) وظهور المجتمعات الحضرية والصناعية .

وقد أضحت كل ظاهرة من تلك الظواهر في أفريقيا الحديثة عاملا تاريخيا هاما ورثيسيا ، وكان لكل منها تأثيره الظاهر في التطورات السياسية والاجتماعية .

ولقد وجهت نظرية (دارون) — وكذلك المسيحية — الموقف الليبرالى القديم تجاه أفريقيا ، وجهة جديدة . وكانت الاتجاهات الثلاثة تتناقض فيما بينها في جوانب كثيرة ، على أن هذه الاتجاهات امتزجت في المفهومات العامة وفي عقول الناس ، فالاهتهام بأفريقيا ازداد وتعاظم الى حد كبير ، كما ظهرت المطالبة المتزايدة بالتدخل الاوربي المباشر في أفريقها جنوبي الصحراء الكبرى .

أفريقيا ، لأن الجميع كانوا يفترضون أنه من الضرورى مضى عدة قرون من التطور) قبل هذه المرحلة ، ففكرة التطور نفسها كانت قد أصبحت مفهوما ثقافيا أكثر من النظرية البيولوجية التي تناولها دارون من قبل. .

وقد تمخض عن العرضيات العملية التي جاء بها دارون ، وكذلك عن التطور اللاحق لفلسفة دارون الاجتماعية ، اتجاهان ثقافيان ، فالعلماء المنزهون قاموا بدراسة ومشاهدة الأفريقيين على الطبيعة حتى يصلوا الى دليل يثبت أو يدحض نظرية دارون عن التطور البشرى ، وبعبارة مجملة فقد كانت هذه المدرسة رائدة لعلم الانثروبولوجيا الطبيعية ، أما الجماعة الأخرى التي كانت الثقافة مدار ومحور اهتمامها فقد راحت تبحث في المجتمعات الأفريقية ، أما لتثبت عمق الجذور والأصول الثقافية ، أو لتدلل على انحطاط بالنسبة للمبادىء والمفهومات الأوربية ، وقد أرست هذه البحوث والدراسات أسس علم الانثروبولوجيا الاجتماعي والثقافي ،

على أنه في كلتا المدرستين لعلم الانثروبولوجيا \_ في بدايه عهده \_ كانت الأساليب التطبيقية أساليب تجريبيه تخضع للخطأ والصواب بحكم الضرورة ، وعلى سبيل المثال نجد أن أوجه الشبه الشكلية في الألفاظ المتشابهة ، الى جانب الأفكار المعمارية والعادات الاجتماعية ، كانت تلقي من التقدير والاهتمام أكثر مما تحظى به في الوقت الحاضر .

وعلى المدى الطويل اضحى لنظرية دارون او لفلسفته الاجتماعية والمعامية نفس التأثير ، سواء في المناهج والمفهومات الطبيعية ، او في المناهج الاجتماعية والثقافية ، وان كان علماء الانثروبولوجيا قد اختلفوا اختلافا عظيما في ميولهم ، وفي النتائج التي استخلصوها أو توصلوا اليها ويتعين توخى أقصى درجات الحذر عند استخدام البحوث الأولى ، حيث أن أساليبها تختلف وتتباين تباينا عظيما ، كما أن تأويلاتها تمثل مدرستين متميزتين مسيطرتين من الفكر الصارم . فهذا الرعيل الأول من الباحثين الميدانيين والمفكرين قد اضطلع بمهمة حيوية بالغة الأهمية من حيث أنهم وضعوا الأفكار والأساليب موضع التجربة ، ثم سجلوا معلومات أولية اختفت من أفريقيا منذ ذلك الحين ، كما أنهم حققوا أهتماما علميا عاما سواء بالشعوب الأفريقية أو بين الشعوب الأفريقية .

الصناعة الألمانية وضوحا على طول اسواق الساحل الشرقى .

وبدأت الجمعية الدولية التابعة للملك ليوبولد الثانى فى التغلغل داخل نهر الكونغو ، ولكن سرعان ما انتقلت قاعدة عملياتها من زنجبار الى المدخل الواقع على ساحل المحيط الأطلنطى ، وقد سيطرت على المنطقة المصالح والأعمال الخاصة ، ولم تقدم الحكومات الأوربية أكثر من خدمات قنصلية واسعة النطاق حتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ،

وقبل حدوث أى توسع سياسى أو اقليمى أوربى — كانت هجرات تسائل النجونى التى أشاعت الدمار ، وكذلك حملات جلب الرقيق التى لا تنقطع ، فضلا عن الفكرة المستحدثة عن الحرب الشاملة بالأسلحة الحديثة التى درب العرب قبائل البانتو الحليفة على استخدامها — كان لهذا كله آثاره فى قلب مناطق شرق أفريقيا رأسا على عقب ، أما المشرون البريطانيون ، والفرنسيون والألمان الذين دخلوا منطقة البحيرات العظمى من أجل التصدى لهذه المؤثرات ، فقد عملوا فى تعاون أما مع التجار الأحرار (أى الذين يعملون لحسابهم الخاص ) وأما مع الافريقيين الموالين لهم ، ولم يلجأ هؤلاء المشرون الى حكوماتهم طلبا للمساعدة الماشرة الافى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ،

أما الرعيل الأول من الرجال البيض الذين توغلوا في داخل الأقاليم الاستوائية فكانوا من العلماء الذين يبحثون عن منابع نهر النيل . فقد قام ج. ه سبيك سواء مع السير ريتشارد بيرتون أو مع ج. أ. جرانت في سعض الأحيان برحلات ثلاث من زنجبار الى بحيرتي تنجانيقا وفيكتوريا غيما بين عام ١٨٥٧ ، ١٨٦٣ حيث اكتشفا طرق تجارة الرقيق كما اكتشفا مملكة البوجندا المتطورة .

وفى أثر الرحلة الرائدة التى قام بها الدكتور دافيد ليفنجستون عبر القارة عام ١٨٥٦ ازداد الاهتمام العام بالاقاليم الداخلية وبعد ذلك بسنوات ثلاث وصل الى نهر شيرى واكتشف بحيرة (نياسا) وأقام أول بعثة تشيرية فى داخل وسط أفريقيا . وقد تبين له أن تجار الرقيق من أنصاف البرتغاليين قد توغلوا فى المنطقة قبل وصوله اليها ، وكان

## 12 التوسع في الأقاليم الاستوائية (1)

كانت ظواهر الهجرة والتفاعل والثورة الثقافية والتجديد في الاتجاهات السياسية \_ خلال أواخر القرن التاسع عشر \_ أوضح ما يكون في شرق أفريقيا ووسطها عنها في غرب القارة أو جنوبها ، فجماعات النجوني Ngoni التي تمثل جزءا متمردا من قبائل الزولو ، استقرت عام ١٨٣٥ على شواطيء بحيرة نياسا ، بعد شق طريقها بالقوة من اقليم (ناتال) عبر نهر الزمبيزي نحو المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ، وقد أدى البرنامج الطموح الذي وضعه السلطان سيد سعيد ، والذي نقل عاصمته من عمان الي زنجبار ، الي تطور هائل في زراعه القرنفل والسكر على طول الساحل .

وبحلول العقد الرابع من القرن الثامن عشر كان الطلب على العمال الأرقاء (عمال السخرة) قد دفع بالتجار العرب الى السيطرة على المناطق الداخلية حتى بحيرة تنجانيقا وحوض الكونفو الأعلى وكان هؤلاء التجار الى جانب بحثهم عن الرقيق ، يبحثون عن العاج الذى تلهف الأوربيون على شرائه وفي مقابل ذلك كان العرب يبتاعون بنادق أوربية رخيصة وبعض المنتجات الصناعية ، وكانوا ، أى العرب قبل عام ، ١٨٥ ، قد أقاموا وحكموا سلسلة من المواقع التجارية الدائمة المهتدة من زنجبار الى نهر الكونغو ، وقد ساعدت بعض قبائل البانتو المتحالفة مع العرب في حماية طريق التجارة الواضحة المعالم التي كانت تربط بين المراكز الاسلامية .

وفى زنجبار انشأ البريطانيون قنصلية من أجل فرض الحظر على تجارة الرقيق .

كما أصبح القنصل الانجليزى حاميا السفن الانجليزيه التي تبيع السلع المصنوعة للتجار العرب . وبعد عام ١٨٧٦ ازدادت المنافسية

العرب قد فتحوا في الاونة الأخيرة طريقا للرقيق من بحيرة نياسا الى زنجبار (\*) غ

اعتقد لفنجستون أن باخرته الصغيرة في البحيرة سوف تتيح لارسالية مثيرة عسكرية وتجارية توصد الباب أمام تجار الرقيق بيد أن العرب الذين أفلحوا في تحويل قبيلة (الياو) Yao الزراعيه الى حليف مدجج بالسلاح يمارس أعمال السلب والنهب كانوا يتصفون بالعناد على نحو غير منتظر ، وقد بلغت خشية القبائل الأخرى من تجار الرقيق حدا دفعهم الى عدم الاتصال بالمبشرين ، حتى أن هؤلاء المبشرين اضطروا في واقع على الكف عن نشاطهم ، ولم تكن البعثة التبشيرية في موقع صحى ، ولم يكن القارب التجارى الصغير يصلح للملاحة .

ومضت اثنتا عشرة سنة قبل أن تعود الارساليات الاسكتلندية للظهور مرة أخرى في اقليم (شيرى ـ نياسا) ، ثم مضت ثلاث سنوات أخرى حين نظمت شبكة البحيرات الافريقية لخدمة المواصلات والتجارة ، ولم يكن النظام النهرى لشيرى والزمبيزى الصالح للملاحة قد اكتشف حتى عام ١٨٩٩ ، ومن ثم فقد اعتمدت المواصلات على اتصال برى عبر كيوليمان في اقليم موزمييق البرتغالى ، وكان الهدوء رهنا بالاتفاق مـع الشـايخ العرب في الجزء الأعلى من البحيرة ، وقد افتتحت الشركة طريقا الى بحيرة تنجانيقا حيث سيرت باخرة صغيرة .

على أن هـذا التوسع حفز التجار العرب على خرق الهدنة التى التزموا بها عام ١٨٨٧ ، وكانت الخدمات القنصلية البريطانية قد امتدت لتشمل منطقة نياسا قبل ذلك بأربع سنوات ـ لكن البرتغاليين بدأوا يطالبون بالرسوم الجمركية ، والتراخيص والاعتراف بسيادتهم على المنطقة.

وفى النهاية أستطاع ( اللورد سولسبرى ) رئيس الوزراء البريطانى أن يقنع حكومة لشبونة بالكف عن هذه المزاعم ومنح حق المرور الحر ، لكن ( شركة البحيرات الأفريقية ) لم تتلق أية مساعدة رسمية فى حملتها العسكرية الباهظة التكاليف التى جردتها ضد تجار الرقيق .

وقد تولى الكابتن فردريك ديلترى لوجارد — في أثناء اجازة حصل عليها من الجيش الهندى — قيادة الدفاع الذى اضطلعت به الشركة عن مراكز التبشير وعن المراكز التجارية خلال عامى ١٨٨٨ ، ١٨٨٩ ، واذ أحس ( لوجارد ) بالامتعاض من تدخل البرتغاليين ، وازاء الفوضى الضاربة أطنابها — عاد أدراجه الى انجلترا من أجل بعث الاهتمام الرسمى والاهتمام الخاص بوسط أفريقيا ، وقبل أن يصل ( لوجارد ) الى لندن كان هارى هامليتون جونستون قد غادرها ليتولى العمل في قنصلية تياسالاند ، وكان جونستون قد حظى بالدعم المالى ، كما كانت له مطامع اقليمية توسعية ،

وقد جمعت بين كل من (لوجارد) و (جونستون) صفات الادراك النطلق في الخيال والدافع الانساني ، والقدرة العملية ، والنزاهة العلمية ، وهي شمائل لم تكن معروفة لدى أسلافهما من رجال التجارة والادارة الأوربيين .

كان (لوجارد) جنديا شجاعا محبا للنظام يتمتع بعبقرية ونبوغ فى التنظيم الادارى ، وبقدرة نادرة على الاحساس الانسانى ، وكان قدومه لأفريقيا أول مرة من أجل مكافحة تجارة الرقيق وهو لا يزال فى دور النقاهة من مضاعفات المعارك الحربية التى خاضها ومن المناخ فى بورما .

أما (جونستون) فقد كانت شمائله راسخة في الاعتقاد والايمان المطلق بأن التطور العلمي – وهو ميدان بلغ فيه درجه التمرس الأكاديمي وحظى بالصيت العلمي الذائع – لا بد وأن يتوج بنشر المسادىء (الاخلاقية) المسيحية بين الشعوب المتخلفة ،

لكن هذه النزعة العقلانية عند جونستون كانت تخفف من غلوانها دمانته مع من هم دونه مرتبة ، وكذلك احترامه وتقديره لن هم يكبرونه سنا ، وامتزج هذ كله بحس مرهف وميل للفكاهة والتبسيط مع شيء من الضعف نحو المبالغات في الأمور .

الجرتفاليين والوطنيين الافريقيين \_ يقصد بهم السلالة الناتجة من التزاوج بين البرتفاليين والوطنيين الافريقيين \_ هـذا ولا يخفى على القارىء أن تجارة الرقيق يرجع ازدهارها الى ما أشـار اليـه المؤلف \_ ضمنا — من رواج الأسلحة النارية التى زود بها الأوربيون العرب ، فتحميل العرب وزر هذه التجارة ظلم يتنافى مع الحقيقة (المترجم) .

واذا كان جونستون رحالة عنيدا ومشاهدا لماها ، فقد كتب طوال حياته بثقة مطلقة ودون تهيب أو وجل ، عن المجتمع الافريقي ، والسياسات الافريقية ، وعن التطور الثقافي والتاريخ الطبيعي . وبدأ أن مواهب (جونستون) أشد ما تكون ملاءمة لسياسة اخضاع نياسالاند وتنظيمها ، ذلك الاقليم الذي أدرك (لوجارد) مشكلاته بجلاء ووضوح تام .

وقبيل نهاية عام ١٨٨٩ ، حصل جونستون على تفويض بتوزيع اتفاقية موحدة النموذج على قبائل البحيرة مع الاكتفاء باضافة المكان والزمان وخاتم رئيس القبيلة فحسب على هذا النموذج ، هذا على أن جونستون باعلانه نظام الحماية السياسية رسميا ، أوصد الباب أمام قوة الاحتلال البرتفالي ، لكن التطورات اللاحقة في هذا الاتجاه تأخرت بسبب التركيز على تجريد حملة لتوقيع اتفاقيات في حوض الكونغو الأعلى ، وقد تبين (جونستون) أن ( الجمعية الدولية ) سبق لها أن وصلت الى المنطقه ، لكن الاتفاقيات المتفرقة التي عقدها في أثناء حملته هذه كفلت لبريطانيا حق ( الشفعة ) على الأولوية في احتلال على المنطقة المعروفة حاليا باسم روديسيا الشمالية .

وقد تأكدت المعاهدات والتصريحات التي عقدها جونستون في الاتفاقية الانجليزية البرتغالية علم ١٨٩١ ، فأصبح الساحل الغربي لبحيرة نياسا ومعظم وادى شيرى محمية بريطانية في أفريقيا الوسطى • وكانت كل ما تسعى اليه بريطانيا هو أن تسبق ببساطة كل الأوربيين ، ولم يكن البرلمان الريطاني ينوى تمويل الاقليم أو توفير الحراسة له ، وقد وقعت هذه المسئوليات على كاهل (شركة البحيرات الافريقية ) المناضلة التي اعيد تنظيمها كفرع من شركة جنوب أفريقيا البريطانية (﴿) الوافرة الثراء التي كان يملكها سيسل رودس •

(\*) وافق البرلمان البريطانى على المرسوم بتأسيس شركه جنوب أفريقيا البريطانية فى ٢٠ ابريل عام ١٨٨٩ ) ووقعت الملكة على المرسوم فى ٢٩ اكتوبر ١٨٨٩ ) وذكر رودس أن هذا التاريخ يعتبر ميلاد مستعمرة جديدة تضاف الى التاج البريطانى، وكان محقا فى ذلك، فقد كان للشركة دور حاسم فى استعمار روديسيا والمناطق المجاورة (المترجم) .

وسرعان ما أصبحت الأرساليات تنبذ الاعتماد على المؤسسات التجارية الكبيرة ، على حين كان ( رودس ) يسعى للوصول الى الشمال كما كان يعمل لتصفية هذه الشركة الفرعية التي لا تدر عليه أى أرباح ، وحصل ( جونستون ) على سلطات مندوب المحية ، كما قدمت اعانة حكومية مباشرة للشركة حفزتها على الاستمرار في خدماتها غير التجارية ،

وفى عام ١٨٩٣ تولت الحكومة المسئولية حيال أراضى الأرساليات كافة، بيد أن الحدود قد رسمت لتضم اقل قدر ممكن من الاقاليم وأدنى حد ممكن من المسئولين ، في حين اضطلعت الشركة بالشطر الأكبر من هذا كله – ولذلك فقد تكونت منطقة ( نياسا ) عن قصد في صورة محمية مسيحية صغيرة مقطوعة الأطراف منفصلة انفصالا تاما عن المنطقة المجاورة الشاسعة التي أصبحت فيما بعد روديسيا الشمالية .

واستمرت عمليات تجارة الرقيق التى تدعمها السلطة العسكرية لقبيلة الياو Yao تبدد السكينة والهدوء وتهدد المواصلات ، كما كانت الدعاية العربية تقف حائلا منيعا يحول دون توغل الارساليات أو النفوذ الحكومى، اذ كانت الدعاية تقنع قبائل ( النجونى ) وغيرها اقناعا مؤثرا بأن الانجليز انما يسعون لجلب الرقيق ليؤكلوا فى أوربا .

ولما كانت هذه الرواية مقيتة كل المقت لدى قبائل البانتو الملتزمة بتقاليدها في ضرورة الاحتفاظ بالرفات كاملا في الحياة الآخرى \_ فقد أظهرت أن الاسترقاق عند العرب هو أخف وأهون الضررين •

وجلب (جونستون) فترة من قبائل السيخ الهندية وشن سلسلة من الحملات الميدانية القصيرة والمؤثرة في نفس الوقت ، وتمكن في النهاية من اخضاع قبيلة (الياو) Yao ، واخضاع العرب في نهاية ١٨٩٥ تقريبا، ولقد عجل بهذه الهزيمة حينئذ ما ظهر من نفوذ لالمانيا في تنجانيقا وقوة البريطانيين في زنجبار نفسها بعد أن تم تقسيم الساحل عام ١٨٩٠ ، على أن نهاية تجارة الرقيق لم تتم الا بعد السيطرة على الخط الساحلي وعلى المصادر البرية الداخلية .

ولم تعترف كل القبائل بسلطة الحماية الا عام ١٩٠٤ ، ولم تستطع البعثات التشيرية التغلب على الاعتقاد بأن الأوربيين يأكلون الرقيق

الا بعد اقرار سلطة الحماية في هذا التاريخ ، وقد حققت المسيحية تقدما سريعا خلال السنوات اللاحقة ، اما المحميه التي اعيدت تسميتها باسم (نياسالاند) عام ١٩٠٧ فقد بقيت ذات أهمية فائقة بالنسبة للنشاط التبشيري فيها أكثر من أهميتها الاقتصادية ، وعلى الرغم من ذلك فقد زاد انتاج الشاي والدخان في المزارع الكبرى الملوكة للأوربيين في المرتفعات الواقعة جنوبي البحيرة بكميات تصلح للتصدير ،

وبالنسبة للأوربيين الذين استوطنوا في نياسالاند فقد خلقوا مشكلات حول الأحقية في الأرض ومن القوانين الأولى التي أصدرتها حكومة المحمية انشاء محاكم قانونية تستطيع الفصل في الدعاوى والمنازعات وحين وصل (جونستون) كان المزارعون قد بدأوا في شراء أراضي القبائل بأساليب ملتوية ومغرية وكانت حكومة التاج تقرر الاحتفاظ بما يكفيها من الأراضي للوفاء بحاجاتها من افريقيا في المستقبل ، ولتضمن للقبائل ثمنا عادلا مقابل الأراضي المبيعة ، وفي نفس الوقت كان البريطانيون يأملون منح المهاجرين الذين سوف يعملون على تطوير البلاد وتنميتها حقوقا مضمونة في ملكية الأرض .

وكانت معظم الأراضى ، التى جردها تجار الرقيق من سكانها ، تقـع فى مرتفعات شيرى الفائقة الجودة . وقد دعا ( جونستون ) رؤساء القبائل فى هذه المنطقة لبيع أراضيهم ، هذا اذا رأى أنهم يفهمون معنى هذا الاجراء ، وذلك فى مقابل ثلاثة شلنات ( ٢٠٫٠ ) دولار للفدان ( الايكر ) الواحد ، وبعد ذلك يصدر صكا بالملكية بوضع اليد على الطريقة الانجليزية . وقـد بيع ٥ / من مساحة المحمية تقريبا للأوربيين بهذه الطريقة . على أن السؤال الذي يحتاج الى اجابة هو : هل يستطيع رئيس القبيلة فى حقيقة الأمر أن يبيع الأرض ؟ لقد كان رئيس القبيلة فى الأصل فى مكانة الوصى عـلى معتلكات القبيلة الخاضعة للكية جماعية ، وكانت القبيلة تغير موقفها فى بعض الأحيان . وفى كل حالة من تلك الحالات ، كان من الضرورى اما تحريم الملكية على الأوربيين نهائيا ، واما فرض مبدأ الملكية الدائمة للاوربيين بطريقة تعسفية قهرية ،

ولقد أتاحت خبرة ( جونستون ) بهذه المشكله فرصة مكنته من تنفيذ برنامجه الواسع الخاص بالأراضي في أوغندا قرب نهايه القرن التاسع

عشر . ومع أن ( جونستون ) كان يعتبر نفسه \_ دون شك \_ واسع الخبرة ، فان الوضع في الجانب الاخر من سلسلة البحيرات العظمى كان قد تمخض عن تطورات تاريخية مختلفة .

أما سبيك \_ أول أوربى يصل الى أوغندا \_ فقد اشار بألفاظ براقة الى وجود دولة قوية موحدة متمدينة نابضة بالحياة على شواطىء بحيرة فيكتوريا . ولم يظهر الاهتمام الدائم بهذه المنطقة حتى عام ١٨٧٥ حين طلب (موتيسا) كاباكا بوجندا ايفاد المبشرين الى بلاده ، وحين تلقى (ستانلى) \_ الذى كان يقود فى المنطقة حملته الثانية \_ الرسالة (رسالة موتيسا) أرسلها على الفور الى أوربا عبر الطرق التجارية النيلية .

وكانت مملكة البوجندا تمر بحالة من الفوران ، (فمنذ عام ١٨٤٠) كان التجار العرب القادمون من زنجبار يقتربون من الجنوب بأعداد متزايدة لمارسة النشاط التجارى في بادىء الأمر ، ثم لجلب الرقيق بعد ذلك ، كما أن غيرهم من المسلمين كانوا قد توغلوا عبر السودان المصرى ، وأخذوا يفدون للمنطقة من جهة الشمال ) ، ثم جاء سبيك وبعده باثنتي عشرة سنة جاء ستانلي نفسه ، وحين كان ستانلي مقيما في تلك الانحاء وصل مستكشف ثالث قادما من فرنسا وهو ارنست لينان دى بلفون (\*) وكان موتيسا يخشى أن يؤدى ازدياد الاتصال بالأجانب الى الحاق الضرر بسلطنة موتيسا الشعبية ، ولذلك كان يأمل أن ينقذ البشرون المسيحيون بلاده من التسلل (تسلل الأجانب) من التقسيم ،

ولقد أستثارت رسالة ستانلى المثيرة مشاعر انجلترا. فسرعان ما أوفدت الجمعية التبشيرية الكنسية جماعة من الانجيليين الى بوغندا . وحين تحدثت صحف باريس كذلك عن التحمس الذي سرى في بريطانيا ، ازداد

<sup>(\*)</sup> في الحقيقة ان أرنست لينان دى بلفون كان في هذه الزيارة لأوغنده مبعوثا من قبل الادارة المصرية في السودان ، وكانت زيارة هذه البعثة لأوغندا في أبريل ١٨٧٥ ، وقد زار ارنست في أثناء هـذه الفترة بحيرة فكتوريا مع ستانلي وقد نشرت الجمعية الجغرافية الخديوية في نشرتها عام ١٨٧٦ تقريرا عن أحداث هذه الرحلة (المترجم) .

الاهتمام الفرنسي بها كذلك ، فاتجهت الى المنطقة كذلك جماعة من الاباء البيض White fathers التي كانت قد نظمت في الجزائر حينئذ . وبحلول عام ١٨٧٧ كان البروتستانت والكاثوليك قد دخلوا بوغندا ، وقد اثار موتيسا دهشتهم ، لأنه حاول أن يستغلهم بما يتلاءم وأهدافه ، ولقد أصابتهم الدهشة أيضا حين بادر موتيسا باحتجازهم داخل بلاطه في ممنجو وكان يرمى من وراء ذلك أن يضع زعامتهم الدينية تحت تصرفه كي يستغلها ويستنيد منها ، ومن ثم فعلى الرغم من بقاء موتيسا نفسه على وثنيته فقد اعتنق معظم أفراد أسرته وبلاطه أحد الذهبين اللذين أصبحا فيما بعد طائفتين متصارعتين .

وقد توسعت مملكة بوغندا طوال القرن التاسع عشر وأصبحت ملكيتها المركزية شديدة البأس عظيمة القوة ، بيد أن الانشقاق بين الكاثوليك الفرنسيين والبروتستانت الانجليز بعد عام١٨٧٧ زعزع كيان البلاد وأركان الحكم فيها ، على أنه ربما حال دون نشوب الفوضى والحرب الأهلية احتمال قيام التحالف بين البروتستانت والكاثوليك الأوربيين أو الباغندا وبين (الكاباكا) الوثنى ضد العرب والمصريين الذين حملوا معهم القرآن، ومع ذلك تجمع عدد من الذين اعتنقوا الاسلام في مقاطعات الحدود في بوغندا ،

وازدادت خشية موتيسا من خطرالفزو حين تبين له أنالتبشير يحدث من التفتيت والتمزق بين شعبه أكثر مما يحدثه من السحر ، هذا وقد طوقت حملة كارل بيترز الألمانية الخاصة — الملكة من الجنوب ، كما نقلت الأنباء خبر وجود وكلاء (للجمعية الدولية) في منطقة خط تقسيم مياه الكونغو تجاه الغرب ، وبعد عام ١٨٨١ ، ضاعت معظم المسالح المرية تجاه الشمال بفعل الضغط الذي مارسيه غلاة المهديين ، ولم يعد خالصا من أيدي الأجانب سوى المدخل الشرقي لبوغندا ، على أن هذا وفر لموتيسا شيئا من الراحة والسكينة ، وتروى احدى الأساطير أن بوغندا لا تسقط تحت الغزو الا من هذا المدخل الشرقي ، وحين مات موتيسا في عام محله موانجا الذي كان يعي مدلول هذه الأسطور ومغزاها تماما ، ومع أن الطائفة (الانجليزية) هي التي تعهدته وتولت تربيته ، فلقد تماما ، ومع أن الطائفة (الانجليزية) هي التي تعهدته وتولت تربيته ، فلقد

اثار ( الكاباكا ) الجديد فزع بلاطه المسيحى باعتناقه الدين الاسلامى – وربما كان ذلك لجرد أثارة الخصام والمشاكسة ، ولكن الأرجح أنه أقدم على ذلك حتى يحتفظ بمكانته المتميزة ،

وبادر موانجا باتخاذ خطوتين غاية في الخطورة ، فباديء الأمر بلغته أخبار عن محاولة الأسقف الانجيلي جيمس هاننجتون دخول أوغندا عن طريق مرتفعات كينيا في الشرق ، فاذا (بالموانجا) ، ومدفوعا بالخوف التقيلدي الموروث ، أو بكرهه للمسيحية \_ أمر بقتل الأسقف ، ثم حاول موانجا بعد ذلك بعام ذبح المسيحيين في البلاد \_ وخاصة البقية الباقية في البلاط \_ لكنه أخفق في تحقيق غرضه . ويبدو أن الدافع لهذه المحاولة كان دافعا دنيئا ، لأن المكانة التقليدية (الكاباكا) ، حتى مع السلامه ، كانت مستقرة سياسيا كل الاستقرار ، وذلك داخل بلاط منقسم الي طائفتين مسيحيتين متكافئتين ،

وكانت بريطانيا والمانيا في ذلك الوقت ( ١٨٨٦ ) قد اقتسمتا الساحل الى منطقتى نفوذ ، وبعد ذلك بأربع سنوات ، وبموجب اتفاقية هيلجولاند التي قسمت كذلك المناطق الداخلية لشرق افريقيا — دخلت أوغندا رسميا في المنطقة التي استأثرت بها بريطانيا ، على أن الحكومة البريطانية لم تكن تنوى مطلقا تحمل أية مسئولية في شرق افريقيا ، وكانت قد أنشأت محمية ضغيرة في وسط أفريقيا حول بحيرة نياسا — وسمحت للقنصل في زنجبار أن يقدم مشورته للسلطان ، لكنها منحت مزايا أخرى بموجب اذن مجرد لأغراض التنمية الخاصة . وكانت شركة شرق افريقيا البريطانية والتجارية . الامبراطورية ( IB.E.A ) تزاول مزيجا منالاعمال التبشيرية والتجارية . وقد حصلت هذه الشركة على الاذن بممارسة أعمالها عام ١٨٨٨ ، لتعمل فيابة عن الحكومة في ظل الاتفاقيات الانجليزية الألمانية الموقعة في عام عليها بريطانيا عام ١٨٩٠ ، ولم يتحقق شيء ملموس حتى ذلك الوقت ، ومرد ذلك غالبا الى عدم وضوح نطاق المسئولية كما لم يتيسر لها رئيس مناسب .

وكان الاهتمام الأكبر والأخطر يتركز حول أوغندا بطبيعه الحال • ولم

تكن قبائل المرتفعات المجهولة المعادية ، كما لم تكن مستقعات الساحل الموبوءة في كينيا بأكثر من عائق مزعج يمتد بطول أربعمائة ميل ويتحتم اجتيازه وعبوره ، وكان الرجل القادر على هذه المهمة هو لوجارد الذي كان يرتبط فيما سبق بشركة البحيرات الافريقية ، ثم تولى نشاطه المعروف من بعده في بحيرة نياسا جونستون والحكومة البريطانية .

وبحلول عام ١٨٩٠ ، كانت حملة شركة شرق المريقيا البريطانية التي تزعمتها قد وصلت الى ممنجو عاصمة بوغندا .

وقد ظلت رحى الحرب الأهلية دائرة حول شواطىء بحيرة فيكتوريا ، وقد استطاع تحالف جمع بين الطوائف المسيحية أن يحتفظ ( بموانجا ) سجينا فعليا ، في الوقت الذي داريت فيه هذه الطوائف أنصاره من المسلمين . وقد أنضم ( لوجارد ) الى هذا التحالف ، وساعد في الحاق الهزيمة بالمسلمين ، وعقد اتفاقين مع (موانجا) الذي وضع مملكته في ظل حماية شركة أفريقيا البريطانية الامبراطورية (I.B.E A) ، ورغم ذلك غقد كان ( موانجا ) والكاثوليك الفرنسيون يكرهون البريطانيين \_ كل منهما لأغراضه ودوافعه الدقيقة الخاصـة \_ وكان كل منهما يسعى للتحالف مع الألمان . أما ألمانيا ، حتى لو كانت تدرك حقيقة مشاعر الباجندا ، فقد كانت ماتزمة - بموجب المعاهدة البريطانية الألمانية - بالاعتراف (بشركة شرق أفريقيا البريطانية) ، ومن ثم فان حلفاءها المنتظرين لم يحماوا على أية مساعدة . لكن ما أن تشتت المسلمون وانفرط عقدهم عام ١٨٩٢ حتى بدأ المسيحيون يقتتلون فيما بينهم ، فقد انضم البريطانيون تحت قيدة ( لوجارد ) الى البروتستانت في الحسرب بين الانجليز والفرنسيين التي استمرات شلاثة شهور ، واستطاع ( لوجارد ) ورفاقه الذين استخدموا المدفيع الرشاش الوحيد في البلاد أن يكسبوا المعركة ، وبعد ذلك قسمت بوغندا الى ثلاث مناطق: منطقة (مديرية ) صغيرة للمسلمين ، وأخرى الكاثوليك ، ثم عدة مناطق كبيرة مسيطرة على المناطق الأخرى \_ للبروتستانت . وأصبح ( الكاباكا ) المسلم بعد ذلك العوبة في يد البروتستانت ، ولقد أدى هـذا القتال بشركة أفريقيا البريطانية \_

التي لم تكن قد مارست المتحارة على الاطلاق \_ الى أن تقف على حافة الاغلاس ، وقد وضع ( لوجارد ) خطة على أساس أن يغادر هو البلاد ، لكن الجمعية التبشيرية الكنسية وافقت على أن تتحمل النفقات العسكرية للشركة عمام ١٨٩٢ - ١٨٩٣ . وفي ختمام تلك السنة قامت الحكومة \_ بعد أن خضعت للضغط التبشيري ولضغط الرأى العام \_ باعلان الحماية على البلاد والحلول محل شركة شرق أفريقيا البريطانية 4 وبذلك أصبحت أوغندا من الممتلكات البريطانية المغلقة من كل جانب حيث أن كينيا ظلت \_ اسميا \_ تابعة لمنطقة نفوذ الشركة ، ثم أصبحت كينيا من ممتلكات الحكومة بعد ذلك بعامين حين اعتمد البرلان المال اللازم لانشاء خط حديد أوغندا . وظلت شركة شرق أفريقيا البريطانية تمارس عملها سبع سنوات ، وهي تمارس سلطات الحكومة العسكرية والسياسية وعقد العاهدات ، ولم تمارس الشركة النشاط التجاري على الاطلاق . والواقع أن شركة شرق أغريقيا البريطانية قد تكونت ، لا لشيء الا لتكون منفذا للعمل التبشيري ولاستثمار رأس المال . وقد ظهرت صعاب خطيرة خلال السنوات الأولى من محمية أوغندا ، اذ سبق أن وضعت خط ق حازمة لتحقيق السلام والهدوء الديني في البلاد \_ فقد خصص لكل منصب كبير من المناصب في ( باجندا ) أثنان : أحدهما كاثولكي ، والآخر بروتستانتي ( رئيسان للوزارة ، قائدان عسكريان . . . الخ ) . وكان المفروض أن يتعاونا في عملهما الا أن الانقسام الطائفي والديني استمر في البلاط ، وكان من المنطقي أن يشعر (الباجندا) بضرورة وجود حاكمين لهما ، أي (كاباكين) لهما ، ولكن لم يكن هنالك سوى حاكم (كاباكا) واحد ، وهو مسلم سجين لدى البروتستانت ، كها أنه كان خاضعا للضغوط من المندوب السامي البريطاني . وقد أدى الاضطراب الذي تمخض عن ذلك الى خلق فراغ اقتضى استحداث اصلاحات جذرية في نهاية المطاف . لكن حكومة المحمية كانت مشفولة بتحقيق السلام والهدوء اكثر من انشغالها بتحقيق أى مشروع اصلاحي في ذلك الوقت ، وكانت هذه السياسة المثالية تستهدف ترك الادارة الداخلية لكل شعب في المحمية ، وخاصه شعب

لبوغندا ، وكذلك شعوب البانيورو ، والتورو البوسرجا ، والأشولى ، وعدد من الشعوب الأصغر ، لكن الاختلافات بين هذه الولايات جعلت مثل هذه السياسة تساير الواقع ، وكان (الكاباكا) والبلاط في بوغندا يمارسون أعمالهم على ما يرام اللهم الا اذا كان الأمر يتعلق بالوظائف المثنائية للأديان والطوائف المتنافسة ، كما كان من المكن دعم قبائل (البانيورو) لتؤدى نفس العمل — الا أنه كان من المستحيل — تقسيم سلطات رؤساء القبائل ، أو جمع شتات القبائل المبعثرة في مناطق أخرى ، وفي مثل هذه الظروف ، كان من المحتم على حكومة المحمية أن تتولى مهام الادارة المباشرة .

وعاد (الكاباكا) موانجا - اسميا - الى الديانة المسيحية لكنه ظل عملى كراهيته للنفوذ البريطاني للقيود التى فرضها البريطانيون عملى سلطته . وفى يوليو ١٨٩٧ استطاع (الكاباكا) الفرار من ممنجو وحاول أن ينظم تمردا . لكن العمل العسمكرى الناجز السريع قمع همذا التمرد فى مهده ، فلجأ (موانجا) الى الأراضى الخاضعة لألمانيا وخلع بعد ذلك من عرشمه على الفور ، أما الوصاية على وريشه (الكاباكا) داودى تشوا (Daudi Chwa) - الذي كان يبلغ من العمر سنة واحدة مفقد وضعت في أيدى ثلاثة أشخاص هم : رئيسما الوزراء ، وكان احدهما بروتستانتي ، والآخر كاثوليكي ، ثم بورتستانتي ثالث ، وكانت هده الوصاية ناجحة كل النجاح في ممارستها للسلطة الملكية ، لكن استمر القتال متقطعا لمدة عامين .

اكن الحقت الضرر البالغ بهيبة البريطانيين ثورتان أخريان ، ففي عام ١٨٩٧ تمردت بعض القوات السودانية المرتزقة لحلول موعد رواتبها دون دفعها لها ، ولأنه أعدت لهم مطابخ موحدة حلت محل زوجاتهم الطاهيات التقليديات لكن جنود ( السيخ ) الهنود الموالين ، يدعمهم المسيحيون المؤمنون في بوغندا ، نجحوا في الحفاظ على الحكومة .

أما المحنة الثانية مقد أثارتها هجمات قبائل ( البانيورو ) خلل عام ١٨٩٤ التي شنتها على القبائل الصغيرة التي عقدت المحيدة معهم معاهدات وقدمت قوات ( الباجندا ) مساعدات هامة ، بحيث أتيح

البروتستانت والكاثوليك مساحات شاسعة من الأراضى ، وارغم رؤساء قبائل ( البانيورو ) على الاذعان والاستسلام للاصلاح ، ومر عامان قبل أن يقرر البريطانيون ضرورة خضوع قبائل ( البانيورو ) للمحمية ، كما مرت ستة أعوام قبل أن تنتهى الى أن شعب ( البانيورو ) من حقه امتلاك الأراضى في الأقاليم التي حصلت عليها البوجندا . ويفسر هذا الموقف من الحكومة ما كانت تراه من أن اقليم ( البانيورو ) اقليم مفتوح بقوة المعاهدات والاتفاقيات ،

وقد ادخلت ، في نفس الوقت تغييرات سلمية ، فأصبحت المسيحية ، على الأرجح هي دين الأغلبية في البوجندا ، خلل العقد التاسع من القدرن التاسع عشر ، وشارك الباجندا البروتستانت في مجالس الحكومة عام ١٨٨٤ كما عينوا في المناصب منذ عام ١٨٩٦ ، وحبت جنوة القضية الدينية بعد عام ١٨٩٥ حين وضع البابا جميع أباء تل الطاحونة ( Mill Hill Fathers ) في موضع وسط بين الكاثوليك الفرنسيين القدامي وبين الإنجيليين ، وألفت البوجندا الرق وأرست المنسس النظام المدرسي الذي يعتمد على الضرائب ، كما أن تحسين المواصلات مع الساحل الغربي تحقق في ظل النقدم البطيء في الخط الحديدي من (مهباسا) قد دفع بعجلة الاقتصاد ، لكن الباب لم يفتح المتجارة العالمية المنافسة حتى عام ١٩٠١ حين وصل الخط الي كيسومو في كينيا ، حيث وصلت بحيرة فيكتوريا بالبواخر القادمة من أوغندا .

وبحلول عام ١٨٩٩ كان الأمر يتطلب اتضاد اجراءات محددة التوضيح المهام القضائية والسياسية التى بدأت حكومة المحية في ممارستها وكانت ثهة حاجة الى وضع نظام منتظم للضرائب لدعم الحكومة ، ووضع نظام للكية وحيازة وبيع الأرض يسهل فهمه وتطبيقه بمعرفة القضاة البريطانيين أو الأفريقيين ، كما اقتضى الأمر وضع سياسة واضحة خاصة بشراء المهاجرين للأراضى ، ووضع أساس دستورى لتقسيم السلطة بين البريطانيين والباجندا .

ووصل جونستون \_ اصبح فيما بعد \_ ( لسير هاري ) في ديسمبر

المحية منح سلطات واسعة للتفاوض ، تؤهله اذلك خبرته وتجاربه في وسط أفريقيا ، لكن لم تكن لديه أو لدى حكوهة الدن أو حكومة المحية مصورة واضحة عن التركيب السياسي أو نظام حيازة الأرض في بوغندا ، وكانت التعليمات لديه تؤكد أهمية : زيادة الايرادات ، وخفض المصروفات ، وتوحيد القوانين والعملة ، والغاء الرق ، وبصغة عامة فقد فوض لتنظيم ادارة محمية أوغندا على أسس تفي باحتياجات المحية بعد استكمال الخط الحديدي مسن ( مهباسا ) ، وقد أوضح ( جونستون ) — قبيل أن يفادر لندن — أنه سوف يتناول مسالة الأرض بنفس الاسس التي تناولت بها نفس المسألة في أفريقيا الوسطى البريطانية ، وأنه سوف يحاول تحديد الحدود القائمة للأراضي التي يستفلها أهالي البلاد ، وتثبيت الأهالي المستوطنين في ملكية الأراضي التي يزرعونها ،

وبعد وصول جونستون بشلاثة ايام ، قدم برنامجه الى أوصياء العرش في بوغندا ، مع أن البريطانيين الموجودين في البلاد لم يكونوا قد استوعبوا أحوالها المحلية ، كما لم يكن لديه الوقت لدراسة هذه الأحوال \_ فقد اقترح وضع نظام ضرائبي موحد على كل كوخ أو منزل واخضاع الأجانب كافة للحكم المباشر ، وتأكيد حق الاستئناف في الأحكام ، والاشراف على كل شئون بوغندا الداخلية وأصدار صكوك ملكية الأراضي لرؤساء القبائل المعترف بهم بعد الحصول على مساحات واسعة للتاج البريطاني . وقد توقع قبولا سريعا لبرنامجه على نحو ما حصل عليه في بالد نهر شيري - لكنه تبين أن الباجندا أشد عنادا وأصعب مراسا ، وأنهم دبلوماسيون محنكون وراءهم خبرة طويلة في التفاوض مع الأوربيين ، وقد استغرقت المفاوضات شلاثة أشهر قبيل الوصول الى اتفاقيات . وفي البدء ظن الأوصياء ، والرؤساء أنه يزمع عزل الكاداكا وغرض نظام الحكم المباشر على البلاد . وقد احتاج ( جونستون ) الى بعض الوقت القناعهم بأن عبارته التي تقول: « أن يحكموا أنفسهم بأقل قدر من التدخل » ، انما تعني أن اختصاصه سوف يكون مقتصرا على تحقيق العدالة بين الأحاتب ،

وعلى شئون النقل والمواصلات ، والموارد الطبيعية ، وعلى التنظيم المالي م

وقد ادت مناقشة هذه المسائل الى تحديد دستورى واسع النطاق لحكومة باجندا وعلاقتها بالحمية البريطانية . وفضلا عن ذلك غان حق ملكية الأرض ظل دائما جزءا لا يتجزأ من الدستور السياسى لبوغندا . وحين أصر جونستون — الذى لم يكن يدرك ذلك على الاطلاق — على الفصل بين هذه الأمور على الطريقة البريطانية ، استغل الأوصياء ورؤساء القبائل هذا الفهم الخاطىء من جانب ( جونستون ) لصالحهم ، أما الآثار التي كانت بعيدة المدى في مضمونها ، فهي تعتبر الرزسمة من سمات الاتفاق النهائي ،

كان (الكاباكا) في التركيب التقليدي عاهلا مطلق السلطة في التشريع والحكم والقضاء ، كما كانت له جميع حقوق ملكية الأراضي ، وكانت مقسمة الى مناطق ادارية (أحياء أو مقاطعات) يتولى السلطة في كل مقاطعة منها فرد من أفراد طبقة النبلاء العليا يدعى الباكونجو ، ومن ثم كان رئيس كل مقاطعة من هذه المقاطعات يتولى مسئولية جمع الضرائب والدفاع والقضاء المحلى ، وكذلك حق توزيع الأرض على الستأجرين المزارعين التابعين له ، وكانت سلطة (الكاباكا) (حقه) في طرد هؤلاء الرؤساء وتعيين من يحل محلهم تكفل الولاء للسلطة المرزسة .

وعلى الرغم من أن طرد أى من هؤلاء الرؤساء كان أمرا غير شائع — فان ( الباكونجو ) اذا طرد يفقد فى الحال حقه فى ملكية الأراضى ، بالاضافة الى سلطاته السياسية — ومن ثم كان التحكم فى حق الملكية للأراضى هو الوسيلة الأساسية التى تمكن ( الكاباكا ) تقليديا — من حظر أى جنوح أو فتور فى الولاء أو تطرف فى الاستقلال المحلى ، حتى حين توسعت بوجندا توسعا سريعا فى مطلع القرن التاسع عشر . ولم تستطع الحكومة البريطانية أن تفهم هذا الوضع على الاطلاق ، كما أن البشرين المجربين — وأن توافرت لهم بعض المعلومات عن ذلك — لم يتبينوا الدلالات الكاملة لهذه المسالة .

وكان رئيس كل مقاطعة يقوم بدوره بتفويض سلطته لرؤساء أدنى (م ١٥ – أغريقيا )

منه مرتبة \_ يطلق عليهم الباتونجولى وكانوا يمثلون فى الواقع طبقة من النبلاء أقل فى العدد وأدنى فى المستوى ، كما كانوا يمارسون حقوقا فى ملكية الأراضى وحقوقا سياسية .

وكان (الكاباكا) قبل بدء عهد المحمية يستأثر وحده بكل السلطات القضائية والتشريعية لل لكنه كان يمارس نفوذه في وجود مجلس يعرف بالسم اللوكيكو (Lukiiko) يضم نبلاء الباكونجو ولذلك كان يخضع لنفوذ مشاعرهم المنطلقة وان لم يخضع لأصواتهم الحقيقية والمنطلقة والمناطلة ولائل والمناطلة والم

وبعد عام ١٨٩٣ اجتمع المسئولون في الحمية مسع ( الكاباكا ) في مواجهة مجلس الأعيان ( اللوكيكو ) ، ولم يكن قد استحدث حتى الآن نظام التصويت البرلاني للا انه مسع تقسيم مجلس الأعيان ( واللوكيكو ) والوزراء في ضدوء الأسس الدينية كانت للكاباكا ومساعديه البريطانيين سلطات ضعيفة وغير محددة ، اما القرارات النهائية فكان يتولاها — على التبادل — الأوربيون ثم الكاباكا ، دون اتفاق رسمي في بعض الأحيان حول تقسيم السلطة الدستورية . ولو لم يكن مجلس الأعيان ( اللوكيكو ) قد قسم وتفتت على أسس طائفية ، لكان عجز البريطانيين وقصورهم عن فهم أو استشعار اتجاهاته غاية في الخطورة ، وكانت الفوضي تحيط بالسلطة ، واستبدلت الأساليب التقليدية لفرض الولاء بعالقة أخرى ضعيفة غير واضحة الملامح تستند الي أن ( الليكوكو ) والبريطانيين كانوا مسيحيين ، في حين آلت سلطة ( الكاباكا ) في بادىء الأمر الى أيدى أحد السلمين ، ثم للوصاية المؤقتة .

وفى ضوء تصور البريطانيين المشكلة – فرض ( السير هارى هاميلتون جونستون ) فصلا بين المسائل الدستورية وقضايا الأراضى منذ البداية ، وبمجرد أن تحقق رؤساء الباجندا أن ( الكاباكا ) لن يحرم من سلطته ، أو من الاستقلال المحلى ، تقبلوا البنيان السياسي الجديد . واقتضى هذا النظام أن يساعد ( الكاباكا ) باعتباره الحاكم المحلى ثلاثة من المسئولين المحليين في الدولة ومجلس استشارى من الأعيان ( اللوكيكو ) المؤلف من عدة رؤساء مناطق ، ويتولى ( الكاباكا )

التعيين في هده المناصب ، التي لا تشغل بطريق الانتخاب ، بشرط موافقة البريطانيين ، ويتولى رؤساء المناطق جباية ضريبة الروبيات الثلاث من كل كوخ من كل حامل لسلاح (بندقية) في بوغندا ، وتودع هذه المبالغ كاملة لدى السلطات البريطانية ، ويحق للبريطانيين فصل أي رئيس يقصر في عمله ، الا أنه لا يحق للكاباكا فصل رئيس أي منطقة أو مسئول بمجلس الأعيان (اللوكيكو) دون موافقة البريطانيين ، ويحق لجلس الأعيان (اللوكيكو) اقتراح التشريعات ، الا أنه يتعين على الحلس الأعيان (اللوكيكو) اقتراح التشريعات ، الا أنه يتعين على الحراءات ، عملي أنه لم يكن من الواضح ما أذا كان من حق الكاباكا أن يعترض على أي أجراء ، حتى لو وأفق عليه البريطانيون ،

وقصارى القول فان المحية لم تلتزم بشىء لم تكن تمارسه من قبل ، لكن سلطات الباجندا كانت محدودة بشكل واضح ، ووضع نص هام مؤداه — ان من حق البريطانيين تعطيل الدستور والحكم بشكل مباشر — اذا ثبت عدم ولاء ( الكاباكا ) والرؤساء لصاحبة الجلالة ، على أن الفرق بين العناد أو الخلاف وعدم الولاء الصريح ظل غامضا ، وبخاصة في الأمور الدقيقة المنفصلة عن قضايا العلاقات السياسية والمالية .

وقد جعلت هذه الاتفاقية من بوغندا ، أسساسا ، ولاية فيدرالية في اطار حكومة مركزية موحدة ، وقد بدا في أول الأمر ، أن الاتفاقية تتيح حقوقا دستورية خاصة ، وحقوقا تتصل بالمساهدة لحكمة الباجندا \_ الا أنه في عسام ١٩٢٦ ، أفتى مجلس الشورى الملكي البريطاني بأن كل السلطات تستمد مصدرها من حكومة المحمية ، ومن ثم فان سلطات بوغندا بما في ذلك تلك السلطات التي تكفلها الاتفاقية \_ كان وجودها (ممارستها) مرهونا بارادة الحكومة المركزية (البريطانية) ، وكانت اتفاقية . ١٩٠٠ تعنى \_ في واقع الأمر \_ ان سلطة الحماية قد اصبحت كاملة في أوغندا كلها ، وقد سمح لبوغندا بممارسة السلطات التي رأى البريطانيون أنها سطات هامشية أو اختيارية ، كما سمح لها باعادة تنظيم مؤسساتها وأنظمتها التقليدية للنهوض بهذه المهام .

واقترح (جونستون) لدى طرحه لمسألة الأراضى فى ديسمبر ١٨٩٩ ضرورة توزيع الأراضى بين الكسباكا والأسرة الملكية والأمراء ، ورؤساء المناطق، والتاج البريطانى ، وعموم السكان بنسب عديدة ، وأن تكون أراضى التاج مستوعبة للغابات والأراضى المهجورة ، وتتولى هيئة حكومية ادارة المتلكات الزراعية .

وغى أثناء المفاوضات التى استمرت مدة طويلة نجح رؤساء الباجندا في استبعاد عموم السكان وحصة الوصاية البريطانية من الاتفاقية . واضطر البريطانيون للاقتناع بأن رؤساء القبائل هم حاليا ملك كل الأراضي ، وأن السلام والرخاء يعتمدان على اشرافهم. على استغلال الأراضي تقليديا . وظل ( جونستون ) قلقا بالنسبة لجموع المزارعين \_ لكن مساعديه والمشرين اقنعوه بالحفاظ على النظام وتوثيق العلاقات بالاذعان لرؤساء القبائل ، أما هؤلاء الرؤساء الذين كانوا في غالبيتهم من رعاية ( الباكونجو ) من مجلس الأعيان ( اللوكيكو ) -فقد ادركوا \_ على ما يبدو \_ أدراكا تاما ما هم فاعلون. فقد نجموا في الحصول على نظام للكية الأراضي على الطريقة الانجليزية ، كما تمنى جونستون ، لكنهم أقنعوه بأنه \_ على ضوء التقاليد المستقرة \_ مان. حقوقهم ستظل في صورة اقاليم حقيقية ، لا في صورة مزارع فردية مستقلة في العمل ، وكانت هذه التسوية مواتية لرؤساء ( الباكونجو ) الى أقصى حدد - ومعنى ذلك أن حقوقهم أضحت كاملة ودائمة ، ولم تعد رهن ولائهم للكاباكا ، ثم أنه \_ مع الاحتفاظ بضياعهم الكبيرة \_ فقد احتفظوا بسيطرتهم على الفلاحين الذين تحولوا من رعايا سياسيين الى مجرد مستأجرين للأراضي ، ولم يتصدد هذا الأمر في الاتفاقية بطبيعة الحال ، لكن البريطانيين اقتنعوا بأنه من الحكمة ترك مسالة توزيع حقوق الملكية كلية لجلس الأعيان ، وأعطيت منح بصفة خاصة للكاباكا والسرته ، ولكبار الوزراء ، واللف من رؤساء القبائل والمناطق ، في حدود ثمانية أميال مربعة لكل واحد على الأقل ، هذا مع احتفاظ التاج بتبعية الأراضي له • وكانت قرارات مجلس ( اللوكيكو ) تخضع لموافقة البريطانيين الا أن موظفى المحمية آثروا السماح بقدر من الحرية

على التدخل في شتى الأمور ، وفي نهاية الطاف قدمت هبات في صورة من الأراضي مساحتها ميل مربع واحد تعرف باسم اراضي الميل الواحد ( الميلو ) الثلاثة آلاف وسبعمائة من رؤساء المناطق – أي كل رؤساء الباكونجو الكبار ولنسبة مئوية كبيرة من رؤساء الباتونجولي الأقل نفوذا – فحصل كل منهم على قطعه من الأرض تتناسب ومرنبته أو نفوذه .

وكان القصد من قطع (الميل الواحد) هذه أن تضارع وتؤكد الملكيات القائمة تبعا للاتفاقية ، لكن مجلس (اللوكيكو) أعطى الأفضلية الأولى للمراتب العليا دون اعتبار السابقة ، وكانت النتيجة تركيز أضخم المزارع وأكبرها مساحة في أفضل الأراضي وأيسرها وأغناها ، مع تناثر الرؤساء الأدنى رتبة عبر الأراضي الفقيرة البعيدة ، ولم يكن ثمة ما يقدم لكثير من (الباتونجولي) الأدنى مرتبة الذين أصبحوا زراعا مستأجرين ، وكذلك فان الباتاكا (Bataka) — وهي طبقة خاصة — كانت تتولى أراضي الدفن ، والضياع الخاصة بالعشيرة كادت تمحي من الوجود ، مع أنهم كانوا الوارثين الوحيدين للأرض الي جانب الكاباكا من جملة سكان الباجندا ، بحكم نظام الباجندا نفسه .

وفى النهاية أصبح الاستيطان فى (أرض الميلو) يمثل صراعا وسباقا على السلطة أدى الى قلب هيكل ووظيفة الحياة السياسية والاقتصادية للباجندا . فأعضاء مجلس (اللوكيكو) ، أو من كان يتولى مناصب الرؤساء ، تصادف أنهم من الذين عينتهم (الكاباكلال) فى مناصبهم فى الآونة الأخيرة ، وقد تأكد وضعهم ومكانتهم الاقتصادية الى الابد بضربة واحدة ، ومن ثم فقد (الكاباكا) الوسيلة الأولى لفروض الولاء ، كما فقد الوسائل الوحيدة الفعالة من مكافأة من تثبت كفايته ونجاحه فى الخدمة العامة ، وهكذا استحال عليه تعيين أحد الا من كان يحمل فى الخدمة العامة ، وهكذا استحال عليه تعيين أحد الا من كان يحمل هذا اللقب بالوراثة \_ فى منصب رئيس منطقة أو مقاطعة .

وقد شعر رؤساء المناطق ، وكذلك اعضاء مجلس الأعيان (اللوكيكو) الذي يسيطرون عليه ، بالامتنان والولاء لسلطات الحماية التي ضمنت لهم مكانتهم أكثر من شعورهم بالامتنان والولاء (الكاباكا) نفسه .

الأوربيون انتساج القطن على نطاق واسع .

وقد طلب الباجندا \_ فى ذكاء \_ أثمانا عالية من المهاجرين الذين يرغبون فى شراء الأراضى ، أما كينا غبعد أن فتحت للاستيطان عام ١٩٠٢ \_ أصبحت أشد جذبا وأسهل منالا لمعظم هؤلاء المستوطنين ، واستأثر مزارعو الباجندا بالشطر الأكبر من زراعة القطن عام ١٩٠٧ ، وسرعان ما انضمت الولايات الأخرى لانتاج القطن ،

وقد جذبت مشروعات الرأسمالية الخاصه بالتنمية وشيق الطرق وغيرها من المشروعات الرأسمالية الخاصه بالتنمية ورؤوس الأموال الهندية والبريطانية ورأس المال المحلى للتنمية السريعة لمحصول القطن ومحالج القطن . كما أن التعليم الذي انفردت البعثات التبشيرية ومجلس الأعيان بالنهوض بمهامه ، دون أي دعم من الحكومة البريطانية — قد اتسع نطاقه بشكل سريع ، وبحلول عام ١٩١٠ ظهرت المدارس العليا التابعة للارساليات ، كما أنشئت مدرسه متوسطة بمساعدة (الكاباكا). هذا بالاضافة الى بعض المشروعات التجارية ومدرسة صناعية ، فضلا عن انشاء معهد لتدريب المعلمين ، وقبيل الحرب العالمية الأولى حل الوظفون الكتابيون الباجندا محل الكتبة الهنود وبعض الموظفين البريطانيين من الدرجات الدنيا في الأعمال الحكومية والتجارية .

وفى عام ١٩٠٩ - حين اتضح أن ضرائب الأكواخ تثبط حركة تشييد منازل جديدة فى بوغندا - فرضت ضريبة مباشرة على الأفراد ، وكما استقرت ابعاده فى أوغندا ، طبق الاحالاح الذى كان قد طبق أولا فى بوغندا - تدريجيا على الأقاليم والقبائل الأخرى فى المحمية ، أما فى الأراضى الواقعة شرقى أوغندا ، والتى رأت شركة شرق أفريقيا البريطانية ووزارة الخارجية أنها عديمة الفائدة ، فقد خضعت لادارة الحكومة ، مثلها مثل محمية شرق أفريقيا البريطانية (كينيا) ١٨٩٥ - وبدأ العمل فى خط حديد أوغندا الذى يربط الميناء العربى ومزارع ممباسا بالمناطق الداخلية ، وبعد ذلك بعام واحد بدأ مشروع الخمس السنوات الذى يتكلف خمسة صلايين جنيه استرليني الخمس المسنوات الذى يتكلف خمسة صلايين جنيه استرليني بنوب

وجوهر القضية كلها هو أن جماعة من الجماعات الضعيفة التي تصادف وجودها في موقع الحكم في وقت من الأوقات ، قد تدولت الى طبقة أرستقراطية مستقلة دائمة الوجود .

ولاسباب واضحة اضحت اقلية الباجندا الجديدة الحاكمة شديدة التحمس لاتفاقية ( ١٩٠٠) ، كما اضحت قوة موالية للبريطانيين داخل محمية أوغندا ، وقد ثبت دعمهم ومساندتهم بشكل واضح حين استلزم وباء مرض النوم الذي تفشي فيما بين ١٩٠٠ ، ١٩٠٠ – أن ينقلهم البريطانيون جميعا من ساحل بحيرة فيكتوريا ، فأبدوا تفهما للموقف وتعاونا عن طواعية مع البرنامج الطبي الذي كان تنفيذه أمرا واجبا .

على أن البريطانيين \_ الذين نظروا الى تلك الأقلية الحاكمة على انها طبقة متوسطة ناشئة أكثر منها طبقة ارستقراطية \_ ظلوا يشعرون لعدة سنوات أن النزعة الدستورية والتفاعل الثقافي قد بدأت معالمها فعلا في بوغندا . وبدا أن الخطوة التالية هي توسيع نطاق فكرة الاتفاقية الي بقية أجزاء المحمية . وقد تحقق ذلك في منطقة التورو خلال عام . ١٩٠١ ، وفي منطقة الانكولي عام ١٩٠١ ، وفي كلتا الحالتين تم الاعتراف باديء الأمر بحاكم تقليدي (ثم قدم له الدعم والتأييد بعد ذلك بحيث يقف ندا ( لكاباكا البوغندا ) ، وكان نظام الأراضي شديد الاختلاف ، لأن التاج لم يعترف بأي حق سبق بالأرض ، وقدمت هبات ملكية الأرض للحكام وللقارة من الرؤساء \_ لكن عموم السكان أصبحوا مستأجرين مباشرين خاضعين لحكم الملكة ، وفرضت تسويات مماتلة في بقية أجزاء المحمية حيث كاد حكم الحكومه على القبائل الصغيرة أن يصبح حكما مباشرا بالفعل .

وبدأت خدمات التاغراف عام ١٩٠٠ ثم أعقبها بعد ذلك بعام خط حديدى الى كيسومو على الساحل الكينى من بحيرة فيكتوريا على بعد مائتى ميل بالباخرة من بوغندا ، وسرعان ما انخفضت تكاليف الساع والأغذية والمصنوعات المستوردة ، وتيسر الطريق أمام تجارة الصادرات ، ووصل التجار الهنود وقليل من المستوطنين الأوربيين قبيل وصول الخط الحديدى بقليل ، وتولى الهنود مهمة التجارة ، وتولى المستوطنون

أفريقيا والسويس ، وقد عبر هذا الخط الصحارى والمناطق الموبوءة بذباب التسى تسى ، والسلاسل الشديدة الانحدار والوعورة في مرتفعات كينيا . وتعرض بناة هذا الخط لهجوم الأسود ، ولغارات الرعاة الرحل الذين سرقوا القضبان لدعم حصونهم ، في حين تحولت أسلاك خطوط التلغراف الى أساور يستخدمها الأهالي . ولم يكن القصد من هذا الخط الحديدي مجرد فتح الطريق أمام الارساليات والاسواق في أوغندا ، بل من أجل تأكيد السيطرة البريطانية على أعالى النيل الذي كانت تعتمد عليه اعتمادا مطلقا مصر التي كانت يومئذ خاضعة لحكم البريطانيين ،

ولم تكن تقل أهمية عن هدذا القصد ، تلك الرغبة في الغاء الرق والقضاء عليه على نحو ما اقترح مؤتمر بروكسل عام ١٨٩٠ . وقد نجح الخط الحديدي في تحقيق الغاية ، اذ أن زنجبار التي كانت توفر الجرزء الأكبر من الحمالين الأرقاء اللازمين للوصول للمناطق الداخلية \_ الفت الرق عام ١٨٩٧ . وحين وصل الخط الى أوغندا ، انخفضت تكاليف نقل طن من السلع من الساحل بنسبة ٩٧٪ أي من سبعة شلنات وسنة بنسات الى بنسين ونصف بنس فقط .

واحتاج صد الخطوط الحديدية الى استيراد العمال وجلبهم من الهند ، وقد بقى معظم هؤلاء فى شرق أغريقيا ، سواء باعتبارهم تجارا أم باعتبارهم عمالا مهرة ، وقد بقى دورهم فى الاقتصاد على أهميته ونجاحه فى مستوطنات التشييد والبناء التى تحولت الى مدن مستقرة مثل مدينة (نيروبى) ، كما أن وجودهم باعتبارهم الرعيل الأول من المستوطنين قد ساعد الأوربيين على أن يتحققوا من أن كينيا تتمتع بمزايا أخرى غير اتصالها بأوغندا ، وذلك بعد أن تم صد الخط الحديدى اليها .

وظلت مسالة الأرض في كينيا أشد خطورة وأهمية منها في أوغندا أو نياسالاند ، فقبائل الكيكويو للتي كانت قد استقرت منذ زمن طويل شرقي بحيرة فيكتوريا منذ أربعة قرون على الأقل للجمولون ، المرتفعات الخصيبة منذ عام ١٨٠٠ ، أما السكان الأوائل المجهولون ،

فاما أنهم قد اختفوا أو استوعبتهم قبائل ( الكيكويو ) التى تتحدث لف ألف المناتو وسرعان ما أصبحت هذه القبائل مالكة لهذه المزارع أو الغابات الهضبية أكثر مما هى مستغلة أو مستأجرة لها ٠

أما جنوب قبائل ( الكيكويو ) - في السهول الدنيا المفتوحة التي قسمت بين النفوذ الألماني والنفوذ البريطاني في اتفاقية ١٨٩٠ - فقد كانت تتجول قبائل الماسماي الرعوية المحاربة التي تتحدث لغة حامية .

وحين صدت الحكومة البريطانية خط حديد أوغندا ، امتد الطريق عبر المرتفعات ، لأن قبائل الكيكويو ، بوصفهم مزارعين مستقرين امتازوا نسبيا بالهدوء وبروح الود ، بل انه قبيل وصول الخط الى المناطق الداخلية ، كان رجال القبائل قد سقطوا صرعى الأمراض التي جلبها معهم العمال البريطانيون والهنود عن غير قصد على طول الساحل . وقد تفشيت في المرتفعات باديء الأمر أمراض حمى الجدري ، ثم تفشيت موجـة من طاعون الماشية الذي أباد الماشية فعلا وقضى عليها ، ثم جاء القحط والمجاعبة ، ومن بعدهما الجراد ليقضى على قبائل ( الكيكوكو ) ، فقد مات ما بين ٢٠٪ و ٥٠٪ من أفراد القبائل ، وبخاصة في المرتفعات، حتى ان القبيلة وقد تضاءل عددها انسحبت وانزوت مؤقتا عن أراضيها الأصلية . وبرغم أن الكيكويو قد استمروا على اعتقادهم بأن الأرض لا تزال أرضهم - فقد بدت الأرض خاوية حين بدأت جماعات التشييد في مد الخط الحديدي بالفعال عبر المرتفعات ، وكان الهدف الوحيد في باديء الأمر ينحصر في الوصول الى أوغندا ، الا أنه - بعد استكمال مد الخط - اكتشفت بريطانيا أن التربة والمناخ يصلحان للاستيطان الهددى أولا ، ثم للاستيطان الأوربي .

وقد وصل الرعيا الأول من المهاجرين عام ١٩٠٢ للاستقرار في المزارع فوق الهضبة الخاوية ، واستنادا الى النظريا القائلة بأن هذه الأراضي كافة تتبع آليا التاج البريطاني – منحت الحكومة البريطانية بحرية صكوك تأجير لمدة ٩٩٩ سنه للأراضي الموازية الخط الحديدي ، وقد ازدهرت فيها مزارع عظيمة لزراعة البن ، وفي نهاية المطاف أقام عشرون ألفا من الأوربيين مزارع تحتل حوالي ، ، ، را الميل

المحدود المواصدات في المدود والمحاود المحدود ا

عؤلاء (المتحدثين) معروفة الى أن تم توزيع أراضى المرتفعات بين المهاجرين البيض ، ففى بعض المنازعات الخاصة بالأراضى حاولت الحكومة أن تتفاوض وأن تشترى الحقوق من السلطات التقليدية ، لكن هؤلاء (المتحدثين) الذين لم يكن لهم أية سلطة حقيقية في ظل العرف السائد عند (الكيكويو) – أساؤوا فهم البريطانيين ، أو أنهم أفرطوا في التطلع والطموح ،

وقد بدأ النشاط التشيرى بين قبائل المناطق الداخلية بعد أن بدأ نمو المزارع الأوربية ، وكانت قبائل ( الكيكويو ) شديدة الاعجاب والاقبال على التعليم الذي اهتمت به الكنائس في القرن العشرين وأولته

مربع من أجود الأراضى في كينيا · بيد أن القادرين على تدبير مبلغ سبة آلاف جنيه استرليني ( ٢٩ الف بالعملة الجارية ) الذي يكلفه انشاء مزرعة منتجة هم انفسهم الذين تحتاج اليهم أوربا نفسها ، ولذلك لم تكن كينيا مطلقا هي (المنفذ) للاكتظاظ السكاني في الوطن الأم (انجلترا) ،

وعلى الرغم من احتجاج الكيكويو على احتلال أراضيهم من مقد أرغمتهم ظروفهم الاقتصادية العصيبة على أن يتحولوا الى عمال الأصحاب المزارع الجدد وفي باديء الأمر كان وضعهم كمستأجرين للأرض يمثل تحسنا ملحوظا في الأوضاع السائدة في مناطق الأراضي المنخفضة مناطق الأراثي عدد المستأجرين وقله الاتصالات المنخفضة مناطق المراكز القبلية اضمحلت مكانتهم مرة أخرى .

ولقد ازداد اضطراب العلاقات بين الحكومة والسلطات التقليدية كومرد ذلك \_ الى حد كبير \_ يرجع الى صعوبة استيعاب نظام الكيكويو داخل حكم أشمل وأوسع نطاقا .

وقبيل عام ١٩٠٢ لم يكن ثمة رؤساء مناطق أو سلطة مركزية مكانت كل سلسلة جبلية أو كل مجتمع جبلي مما يعرف باسم روجونجو يخضع لحكم مستقل من قبل مجلس من كبار السن ، وكل مجلس من مجالس ( الروجونجو ) هذه له متحدث بلسانه ، الا أنه لم يكن يزيد على رئيس للمجلس ، أو مجرد مراقب ليست له أي سلطة شخصية . وفي الشئون التي تخص أكثر من ( روجونجو ) واحد فان المجالس المعنية تتعاون حيال تلك القضية . واذا حدث ذلك مان الأمر ينطوي حينئذ على اندماج عدد من المجالس أو المجتمعات برؤسائها ، وان ظلت مثل هذه التنظيمات ذات طابع موقوت .

بيد أن السلطات البريطانية كان يمتلكها شعور بأن لجميع الافريقيين رؤساء قبائل وبدا أن أفراد ( الكيكويو ) الوحيدين الذين يناظرون الرؤساء في مكانتهم هم هؤلاء المتدثون أو المشلون لجماعات ( الروجونجو ) ، ومن ثم فقد اعترفت بهم السلطة وجعلتهم مسئولين عن الأمور المحلية كافة ، والواقع أن البريطانيين قد وضعوا رؤساء لهذه القبائل ، فحل هؤلاء محل المجالس التقليدية تماما ، ولم تكن طبيعة

التوسع في الأقاليم الاستوائية (؟)

اتاحت اتفاقية هليجولاند ، التي عقدت عام ١٨٩٠ ، لبريطانيا فرصة الاستئثار بكينيا ، لكن الألمان اختصوا بالسيطرة على الأقاليم الواقعة جنوبي كينيا ، وعلى الرغم من أن سلاطين زنجبار قد سيطروا منذ أصد بعيد مواء على السواحل أم على طرق التجارة مان التناقض أو التماين بين كينيا وشرق أفريقيا الألمانية سرعان ما أضحى واضحا ملموسا ،

ففى البداية حاول القيصر ولهام الشانى أن يضاهى النموذج البريطانى فى الحكم ، وهو نموذج حكم الشركة المرخصة الدى يتجنب أمرين ، هما الانفاق والمسئولية التى تتحملها الحكومة ، بيد أن الشركة الألمانية اشرفت على الافلاس فى غضون عام واحد ، ولذلك فأن مهمة ادارة شرق أفريقيا وقعت على عاتق حكومة برلين عام ١٨٩١ . وبدا أن أيسر وارخص السبل لادارة المستعمرة هو أن يتم ذلك من خلال الحكم العربى المستقر فى زنجبار . وظهر أن كارل بيترز الذى أدت كشوفه وجهوده التجارية الى ظهور الدعاوى الألمانية اكفأ ما يكون تأهيلا لهذا المنصب ولمهام الحكم ، أما القضاء والادارة المحلية للرعايا الجدد البالغ عددهم ( ، ، ، ر ، ، ر ۷ ) فقد أنبطت مهامها كاملة الموكلاء العرب المحليين التقليديين ، واختصت الحكومة فى القام الأول بمكافحة الرق ، وغالبا ما كان ذلك بالتعاون مع جونستون فى افريقيا الوسطى البريطانية كما اختصت بتوسيع التجارة المشروعة .

وقد لقى الماجرون الألال التشجيع للاستيطان فى الأقاليم المرتفعة بالقرب من جبل (كيلمينجارو) حيث منحوا حق ملكية ملبونين من الأفدنة ، أما بقية الأراضى - باستثناء الأقاليم التى تزرعها قبائل البانتو

رعاية خاصة . على أن أى فرد من أفراد القبائل ممن انتظموا في المدارس حتى ولو لم يعتنق الدين المسيحى – انتهج العادات والميول والطموح الذى أبعد بينه وبين المساركة في الاحتفالات ، والشعائر الدينية التقليدية .

ولما كانت هذه الصلات التى تفوق مجرد الطاعة السياسية هى الصلات الأساسية التى تربط بين مختلف قبائل (الكيكويو) مقد كان جميع الذين تعلموا تعليما أوربيا غرباء مبعدين ، ولم يكن هؤلاء الذين الفصلوا عن تراثهم من الغالب قد اعتنقوا الدين المسيحى الى ذلك الوقت من الا أنه كان محتما عليهم أن يعتمدوا على أصحاب المزارع الأوربية ، أو على الوظائف فى المدن من أجل كسب الرزق ،

ويوصف هؤلاء بأنهم قد نزعوا عن أنفسهم صفات القبيلة وخصائصها ، الا أنهم أصبحوا أشباه أوربيين ، أو أنصاف أوربيين .

وبحلول عام ١٩٢٠ أصبح (الكيكويو) وغيرهم من الأفريقيين طبقة من طبقات المستأجرة للأراضى ولم تظهر حدة المشكلة التي يواجهونها وتحظى بالاعتراف والتقدير الا في تلك الآؤنة .

العديدة ، الى جانب بعض القبائل الأفروآسيوية ، وقليل من القبائل التى تتحدث لغة الخويسان حقد اعتبرت تابعه للتاج . وباستثناء الأرض المخصصة للمستوطنين ، فقد خصصت أجزاء من أراضى التاج تعادل مزارع القبائل الحالية أربع مرات باعتبارها أرض (وصاية) تخص أهل البلاد . بيد أن مرتفعات (كليمنجارو) التى خصصت للمهاجرين كانت أيضا من الأراضى التى تركزت فيها القبائل بكثافة عالية ، وكان من العسير العثور على أراضى (وصاية) في تلك المنطقة ، بل أنه في بعض الحالات أدت الهبات التى منحت المهاجرين الى نزع ملكية مزارع القبائل ، وظن الحاكم (بيترز) أن هذا الضغط سوف يقلل من أثر الطلب المتزايد من حانب المستوطنين على العمال المأجورين ، لكن المزارعين البائتو آثروا الاحتفاظ بملكياتهم ، ومن ثم فحين احتاج المستوطنون الى العمال – اضطروا الى تجميع القبائل فحين أحداد كبيرة من المنطقة ، فتعرضوا للمجاعات ، أو انتفضوا في تمرد وهرب أعداد كبيرة من المنطقة ، فتعرضوا للمجاعات ، أو انتفضوا في تمرد مسافر — في حين حرمت جماعات أخرى من أراضيها وسخرت للعمل .

ولم يكن العرب هم الأساس الوطيد الدى تستند اليه دعائم الادارة ، فالمؤكد أنهم (أى العرب) لم يشعروا بالولاء أو الالتزام حيال السادة الأجانب وقد تملكتهم نزعتان فى اضطلاعهم بأعمالهم الضعف ، والميل للانتقام والتشفى ، وقد ثارت القبائل التى تربطها بالألمان صلات قليلة في حضد صغار الموظفين ، لكن الجيش بالألمان صلات قليلة في في الحركات بالقوة بدلا من تقويم الاعوجاج ، الامبراطورى اتجه لسحق هذه الحركات بالقوة بدلا من تقويم الاعوجاج ، ومن ثم حصل (بيترز) على اسم ذائم الصيت بصفة أنه الرجل مصاحب « اليدين الملطختين بالدماء » وقد أدانته أحدى المحاكم الألمانية بتهمة القسوة في المعاملة ، لكنه لم يعزل من منصبه حتى عام ١٨٩٧ ، واضحا للعيان .

ولم تعدل السياسات الادارية الأساسية الا عندما نشبت حركات الثورة العنيفة في ارجاء المستعمرة ، فلقد كانت ثورة الماجي ـ ماجي التي

ابتدأت خلل عام ١٩٠٥ - مزيجا من عدة عواصل : كراهية العرب ، ورد الفعل ضد الاعتداءات العربيه والألمانية على التقاليد القبلية ، والاحتجاج على السخرة والضرائب ، ثم ما يشبه الوجد الدينى ، فقد اتجه السحرة الى توزيع مشروب يقال انه يبطل مفعول رصاص الألمان ، ووعد الأنبياء الناس بالفردوس بعد القضاء على القوات الألمانية ، وقد شملت حركة الثورة معظم النصف الجنوبي لتنجانيقا ، ولم تخمد تلك الثورة الا بعد أن أحرق الجيش المحصولات ، وقد مات في المعارك ما يقرب من ١٢٠٠٠٠ من أفراد القبائل ، سواء بقوي السلاح ، أم بأثر الجوع في غضون عامين ،

لكن الرأى العام سواء داخل ألمانيا أم خارجها ، حث ( الرايشتاج ) في عام ١٩٠٧ على تقصى الحقيقة واصلاح الأحوال في شرق أفريقيا ، وجاء القانون الجديد ليجعل من رعاية شئون الستعمرة الواجب الأول ، ومظهر تصنيف بارع وحاذق للقوانين استطاع تحقيق التوازن بين القوانين الألمانية والقوانين القبلية ، وتعين على كل مسئول في المستعمرة أن ينضه الى احدى المدارس التدريبية ، كما عين القضاة الألهان في كل قرية ، واستحدث نظام تعليمي تجريبي طليعي ، وأعيد القضاء المحلى لاختصاص المجالس القبلية التقليدية التي كان يقترض فيها تقديم الشورة للقضاة الألمان بقدر ما يقدم لها هؤلاء القضاة اننصب والمشورة . وكان يكفل لكل ذكر بالغ حدا أدنى من ملكية الأرض تقدر بستة أفدنة ، ولتحقيق ذلك ، رصدت الأموال لشراء أو لمسادرة الأراضي المجهولة . وقد حرم استخدام العمال عنوة في الاقطاعيات الخاصة، لكن اذا اقتضى الأمر استخدام العمال في المشروعات العامه فقد كانت تدفع لهم أجورهم مقابل ذلك . كما أن البرامج الجديدة للبحوث في الطب المداري والزراعة المدارية - أسهمت اسهاما غعالًا ، وظهر أثرها في أفريقيا كلها ، وقد تم مد خط حديدي من الساحل حتى بحيرتي فيكتوريا وتنحانيقا \_ لكن الشروع أنجز على عجـل وعلى نحو اقتضى ضرورة اعادة تشبيده بالكامل خيلال سنوات قليلة ، وذلك من أجل تسهيل الطريق أمام التجارة والمواصلات والتنمية ، لكن لم يتحقق الأثر الكامل

الا لاصلاحات قليلة . وقد كان من العسير أحيانا في السنوات اللاحقة توفير الاعتمادات اللازمة للاستمرار في المشروعات التي بدأت بالفعل . وقد مضى وقت قبل التمكن من تدبير وتدريب الأفراد اللازمين ، كما كانت الاقاليم أكبر من أن تغطيها البرامج التي لم تفد سوى مناطق معينة للتجارب ، وجاءت الحرب العالمية الأولى لتوقف معظم المشروعات قبل المضى فيها لمراحل كبيرة ، فكان مصيرها الاهمال ، الى أن انتعشت أو عدلت من جديد على يد الحكومات التي تولت الأمر فيها بعد الحرب ،

ولم يتوغل نفوذ الألمان للمناطق الداخلية ليصل الى مملكتى رواندا وأوروندى الا بعد فترة الاصلاح ، فهذه المناطق التى كانت تتميز بالنظام الاقطاعى المستتب لم تدخل مطلقا فى تيار التجارة الألمانية ، وقد ظل ملوك هذه المناطق المستتبة ، فى معظم الحالات سادة على بلادهم ، اللهم الا باستثناء وجود عدد قليل من المستشارين ، وهم لم يستشعروا نفوذ أو أثر الدين الاسلامى أو التجار العرب أو المؤثرات الثقافية الوافدة من زنجبار ،

وبالاحتلال الفعلى لكينيا وتنجانيقا بعد عام ١٨٩٠، استطاعت بريطانيا والمسانيا القضاء على مزاعم البرتغال في أحقيتها في ساحل الزنج . فكل الموانيء الواقعة شمال موزمبيق — وهي لآليء التساج البرتفالي — في القرن السادس عشر ، كانت قد آلت منذ زمن بعيد الى سلطان زنجبار ، ومن سلطان زنجبار حصلت الدول الجديدة على هذه اللآليء . ومن شم فقد انحصرت شرق أفريقيا البرتغالية في منطقه تمتد حوالي . . ٢ ميل على جانبي مصب نهر الزمبيري ، ولم تستمر أية بقايا للنفوذ البرتغالي الا على طول هذا الساحل على امتداد حوالي أربعمائة ميل مع اتجاه المنهر ، أما الزعم بأن المستكشفين البرتغاليين قد عبروا من انجولا الي موزمبيق عبر نهو الزمبيرزي قبل رحلة لفنجستون بوقت طويل ، فهو زعم لم يقم عليه دليل وعلى أية حال ، فان المنطقة لم تقع تحت الاحتلال في الوقت الذي كان فيه البريطانيون يتجهون بالفعل نحو المناطق في الوقت الذي كان فيه البريطانيون يتجهون بالفعل نو المناطق الداخليه ، ولم يكن يستحق أن يطلق عليه كلمة (اقليم برتغالي) ، بمقتضي القانون الدولي سوى بعض الحصون الساحلية وبعض المزارع المتناثة

لانصاف البرتغاليون وهى المزارع الواقعة على حوض الزمبيرى الأدنى الما نياسالاند والروديسيتان ، والسواحل القريبة من زنجبار فقد آلت كلها الى دول أوربية أخرى قبل أن تقدم الحكومة البرتغالية على أية محاولة سواء لاحتلال البقايا أم لادارتها على ندو حقيقى وفعال .

وكانت السلطة القبلية البسيطة او السيادة الفعلية للمزارع المنعزلة هي شكل الحكم السائد المالوف خارج نطاق حصون البرتغال المتداعية التي لم يتجاوز عددها ساة حصون وفيما بين عام ١٩٠٢، ١٨٩٧ خضعت هذه المزارع مرة أخرى للفتح والغزو وخضعت القبائل المتأخمة الحدود البريطانية والالمانية لسلطة وحكم لشبونة فيما بين ١٨٩٦ ١٩١٢، الكل أجزاء الساحل ظلت خارج نطاق الاحتالال حتى عام ١٩٠٩ واستسلم آخر المشايخ العرب للبرتغال في عام ١٩١٠ و

وكادت التجارة تتوقف بعد انتهاء تجارة الرقيق المنظمة في العقد الخامس من القرن التاسع عشر ، وقد نشط المهربون العرب في العقد التاسع من القرن الذكور ، كما اتجه بعض الرقيق الى أصحاب المزارع الفرنسيين في جزيرة ريونيون منذ العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، وقد مارس التجار القادمون من (جوا) ومن الهند البريطانية تجارة غير منتظمة في الحلى والسلع البسيطة لمدة مائتي عام على الاقل ، ولكن راس المال لم يصل للمنطقة الا بعد انشاء خط حديد الترانسفال في عام ١٨٩٤ ، وخط حديد روديسيا بعد ذلك بثلاثة أعوام ، وحتى ذلك الوقت لم يكن دور وكانت ثمة أحلام عن الثروات ، لكن معظم هذه الاحلام كانت مجرد احياء وكانت ثمة أحلام عن الثروات ، لكن معظم هذه الأحلام كانت مجرد احياء عشر ، ولم تكن المستعمرة تنتج سوى ما يكفيها من المواد الغذائية الاساسية ، وقد وفرت الدولة تعليما أساسيا لحوالي ١٠ر٪ من السكان بعد عام ١٨٧٠ ، وهو معدل ارتفع به المبشرون الأجانب الى نسبة ١٠٠٪ بعد الحرب العالية الأولى ،

ولم تحل الادارة المدنية محل الادارة العسكرية التي ظلت تحكم مدة اربعة قرون حتى العقد الأول من القرن العشرين ، كما أن التنظيم المالي (م ١٦ ـ اغريقيا)

ارجىء حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، الا أن اقتصاد موزمبيق وأحوالها المالية تحسنت بعض الشيء بعد عام ١٩٠٢ ، لأن العمال الأفريقيين الذين يعملون بموجب العقود مع مناجم الترانسفال كانوا يدفعون الضرائب البرتغالين ، كما أنهم كانوا ينفقون القدر الباقي من أجورهم في المستعمرة. وكان عنصر العمل هو المصدر الأساسي بالنسبة لكل من موزميت ومستعمرة انجولا الواقعة جنوبي نهر الكونغو على ساحل الأطلنطي . وكان جلب الرقيق هو الشاغل الأول في كل من المستعمرتين حتى القرن التاسع عشر . وفي انجولا كان الرقيق لا يزال يمثل الصادرات الأساسية حتى عام ١٨٧٠ (\*) وفي النهاية تفوقت المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات على الرقيق في الأهمية ، ولا سيما بعد أن بدأت اسواق الرقيق في الاختفاء . ولم تحدث زيادة حقيقية في الطاقة الانتاجية ، ومن ثم بدأت المستعمرة في الاضمحلال ، وأصبحت أنجولا ، شأنها شأن موزميق ، تعتمد اعتمادا كليا على العمال الزنوج من أجل اعالتها ، وقد بدأ ( آباء الروح القدس ) في عام ١٨٦٥ في احياء النشاط التبشيري الكاثوليكي الذي كفت عنيه البرتغال منذ . ٢٥٠ عاما خلت ، كما وفد البروتستانت لأول مرة عام ١٨٨٥ . وقد أفلحت الجهود الدينية في نهاية المطاف ، في فتح أجرزاء كبيرة من المناطق الداخلية . ولكن الانجازات التعليميه في ( انجولا ) لم تكن أوضح منها في موزمبيق .

وقد زعمت البرتفال ان سياستها تنطوى على نشر المدنية بين الأغريقيين وادماجهم في السكان الأوربيين ، أما انصاف البرتغاليين الذين يفترض فيهم أنهم أمثة أو نماذج لهذا الانتقال ، فقد كانوا أقرب الى الاندماج في المجتمع الافريقى ، كما أن سياسة التعليم والتبشير والعمل التى انتهجتها الحكومة لم تستطع أن تغير من هذه الحقيقة سواء فى أنجولا أو فى موزمبيق (\*\*) .

اما اول هجرة كبيرة للبيض منذ عام ١٦٠٠ فقد تمثلت في وصول جماعة منشقة عن البوير عام ١٨٨٠ ، لكن بقيت هذه الجماعة منعزلة الى ان عادت الى اقليم الترانسفال بعد جيلين ، وفيما عدا ذلك لم يفد الى الاقليمين أحد من البيض برغم الدعاية الاستعمارية المستمرة ، اللهم الا المديرين المعينين وبعض الشراذم منحث الة المجتمع الذين سرعان من اختفوا وذابوا في المجتمعات الافريقية .

على أنه ، حتى بعد أن عملت دوريات السفن الانجليزية على الحيلولة دون تصدير الرقيق ، فقد ظل ( الرقيق ) يمثلون عنصرا هاما في افريقيا البرتغالية ، فقد استخدمتهم مزارع موزمييق على نطاق واسع . كما كان المستوطنون ، والموظفون ورجال الجيش يعتمدون على خدماتهم وأعمالهم ، وأحيانا كانت تحدث عمليات تهريب للرقيق أو يسمح للعرب بالاستمرار في ممارسية تجارتهم . لكن ضغط الرأى الخارجي والضغط الدبلوماسي الضطرا البرتغال لأن تلغى الرق عام ١٨٦٩ ، الا أنه من الوجهة العملية ، استمر الرقيق تحت اسم حديد ، فقد طلب من الرقيق القدامي أن يظلوا تحت سيطرة سادتهم الذين يفترض أن يدفعوا لهم أجورهم ويوغروا لهم الحماية ، واستمر ذلك حتى طبقت مادة التجوال دون ترخيص ، أو الانتقال دون ترخيص في قانون الخدمة بالعقود بعد ذلك بتسع سنوات . وترتب على ذلك أن المستغل أو المنتفع كان يلجأ بدلا من شراء الرقيق الى شراء (العقد) الخاص برعايا أحد رؤساء القبائل • وأحيانا كانت الحكومة تعنن أن كل الافريقيين في منطقة بعينها (يعملون دون ترخيص) ما لم يكن لديهم عقود تربطهم ، وبالتالي فأن هدا بدوره كان يخلق آليا سلسلة متحددة من ضروب القهر والقسر ؛ فالدولة ، أو رب العمل نفسه ، يضع كثيوف المرتبات لدفع الفرامات أو الضرائب والأجور المستحقة ، وحين ينتهى أجل العقد - فاما أن يجدده الأفريقي أو يرسل مرة أخرى للعمل

<sup>(\*)</sup> اشتهرت انجولا بالذات بتجارة الرقيق التى ظلت مزدهرة فيها حنى صدرت قرارات بالغاء تصدير الرقيق من المستعمرات البرتغالية وقد اشتهرت أنجولا في تاريخ البرتغال الاستعمارى باسم الأم السوداء The blackmother

<sup>(\*\*)</sup> كان التقدم في مجال التعليم في المستعمرات البرتغالية يسير وحملي بطيئة حتى ان نسبة الأمية في هذه المستعمرات ظلت حتى وقت

\_ قريب ثابتة لاتتجاوز هذا الرقم المخيف ٩٩٪ وقد ذكرت الادارة البرتغالية بالفخر أن نسبة الأمية في المستعمرات انخفضت في عام ١٩٥٩ الى ٩٦٪ \_\_ وقد لا نعجب من هذه الأرقام اذا علمنا أن نسبة الأمية في البرتغال ذاتها في ذلك الوقت كانت تصل الى حوالى ٤٠٪ ( المترجم ) .

المدة سنوات ، فقد أبلغت بتحسن طيب في الأحوال خلال الحرب العالمية الأولى .

وأصبح اهتمام ألبرتفال بحوض نهر الكونغو يصطبغ بطابع غير رسمى باطراد \_ وذلك بعد أن تحول الاتمسال المبكر لقبائل المانيكونجو الى غارات لجلب الرقيق ، والى تفشى الفوضى خلال القرن السابع عشر . أما معظم الصلات المتأخرة فقد كانت موجهة نحو شعب البانتو في المناطق الداخلية من انجولا ، وكان هذا الشعب ادنى مرتبة من حيث التنظيم من المانيكونجو ، وحين اخترق ( هنرى مورتون ستائلي ) حوض الكونغو لأول مرة في عام ١٨٧٧ لم يكن للبرتفاليين احتلال فعى ، ولم يكن لهم أى نفوذ متصل هناك ، وقد ادت الغزوات التي قام بها دى برازا بين قبائل البانتو المتفرقة ، والتي عقد خلالها العديد من الاتفاقيات على وجه السرعة \_ الى بعث الاهتمام الفرنسي بالجابون والضفة الشمائية انهر الكونغو ، لكن قلب حوض النهر ظل حرا لا يطالب به أحد ، وبدا للبيض أن تلك المنطقة يستعصى الوصول البها وانها عديمة القيمة ، ولقد كانت كذلك بالفعل بالنسبة لمعظم الناس ، باعتبارها آخر منطقة من المناطق المحايدة ، وهي منطقة طمع فيها الكثيرون في الوقت اذى لم يحرؤ أحد على أن يقترب منها ،

وقد اتفقت الدول الكبرى في برلين على أن تسمح للجمعية الدولية المحايدة ظاهريا بملء هذا الفراغ ، وكان الاشتراط الوحيد هو ضمان حرية التجارة الى جانب الوعد بالاضطلاع بالخدمات الانسانية والحضارية التي اقرها ووافق عليها الجميع .

وحين عاد ساتاني عام ١٨٧٧ من رحلته الى نهر الكونغو شكل (ليوبولد) واللجنة البلجيكية التابعة للجمعية الجنة خاصة لدراسة أعالى الكونغو ، وقد دعا مشروعهم هاذا الى تكوين هيئة خيرية دولية تضم وتنشر الحضارة بين قبائل الكونغو عن طريق عقد الاتفاقيات معها ، وقد أطلقت اللجنة على هاذه الهيئة اسم « الحملة الصليبية الجديدة بهذا القرن من قرون التقادم » ،

وقد أمضى ستانلي أربع سنوات في تنفيذ مهمة اللجنة الخاصة في

بعد أن يلقى عليه القبض بتهمة (التشرد) أو العمل دون ترخيص

وفى عام ١٨٩٩ عدلت نصوص القوانين ليكون على النحو التالى: «يتعين على جميع رعايا الأقاليم البرتغالية فيما وراء البحار ، من الناحية الأدبية والقانونية اعالة أنفسهم والنهوض بأحوالهم الاجتماعية عن طريق العمل » وحتى يعفى الأفريقى من هذا الاشتراط يتعين عليه أن يثبت أن لديه شيئا من رئس المال ، أو أن لديه اتجاها حضاريا أوربيا » واضاف القانون أنه يحق للحكومة والأفراد أن يطلبوا تسليم الأفريقيين المشاكسين ، ولم يعدل مضمون تلك القوانين حتى عام ١٩٢٦

وبين الحين والحين كانت الشائعات أو الأنباء التى تنقل عما يعانى منه العمال الأفريقيون في المستعمرات البرتغالية تستبد بأذهان المراسلين الأجانب، وأحيانا أخرى كان الانفعال بالأوضاع اكثر من الواقع أو كان ينم عن القتناع ذاتى بأكثر مما تبرره أو تتحمله الظروف ، ولكن كان الملحتجاجات المتعددة أثرها في النهاية ، ومن الأمثلة المتازة في هذا الصدد ما نشره المراسل البريطاني المعروف هنرى نيفنسون عام ١٩٠٦ تحت عنوان « أرق الحديث » ، فقد كتب هذا المراسل يقول ان الأنجوليين يسخرون للعمل في مزارع الكاكاو في جزيرة ساو تومى ، وقد صور المراسل طرق التسخير وظروف العمل بألوان قاتمة ، كما أن غيره من المراقبين ورجال الأعمال الذين تقصوا الحقيقة أكدوا جوهر هذه الاتهامات ، وأساء البرتغاليون الى قضيتهم باتهام البريطانيين بالانقياد للعواطف ، وقد البرنغاليون الى قضيتهم باتهام البريطانيين بالانقياد للعواطف ، وقد البرنغاليون الى قضيتهم باتهام البريطانيين بالانقياد العواطف ، وقد البرنغاليون الى قضيتهم باتهام البريطانيين بالانقياد العواطف ، وقد البرنغاليون الى العام شركات ومصانع الشيكولاته في أوربا وأمريكا على الغياء عقودها لاستيراد الكاكاو (ه) ،

أما وزارة الخارجية البريطانية ، التي أولت الموضوع اهتماما خاصا

<sup>(\*)</sup> سافر ( هنرى نيفنسون ) الصحفى الانجليزى الى أنجولا \_ لحساب ( دار هاربرز ) الأمريكية للنشر \_ وأدى ما نشره من مقالات عن سياسة البرتغال في مستعمراتها \_ الى أن قررت شركة (اخوان كادبوري) الانجليزية مقاطعة الكاكاو المستورد من ساوتومي كاحتجاج على سياسة العمل الاجباري والسياسة التي يتبعها البرتغاليون تجاه الافريقيين في مستعمراتهم . ( المترجم ) .

رسم الخرائط وعقد الاتفاقيات ؛ وكانت النتائج والمشروع الانساني الخيري الذي ترتب على هذا العمل هي الأساس لقيام دولة الكونغو الحرة التي العترف بها في برلين عام ١٨٨٥ . وفي الوقت نفسه حولت اللجنة نفسها الى هيئة الكونغو الدولية وكانت هذه وسيلة لأن تفصل ببساطة ويسر المصالح البلجيكية ومصالح الملك ليوبولد عن لجان الهيئة الدولية القديمة لأفريقيا في البلاد الأخرى ، وقد شرع الملك (ليوبولد) على الفور في شراء كل الحقوق التي كانت في حوزة البلجيكيين أو الأجانب في الهيئة القديمة . ولذلك غقد ظهر عام ١٨٨٦ باعتباره المالك الوحيد للهيئية القديمة والجديدة ، ولذلك فقد ألغى في سهولة تامة الهيئة القديمة ولحنتها اللحيكية ، وعلى ذلك لم يكن ثمة أي ضابط دستوري أو برلاني يحد من سيادته . وكانت الخطوة التالية تتمثل في التغلفل النشييط وغرض الهدوء ، ثم الشروع في تطوير الكونغو ، وكانت معظم أحزاء النهر تقريبا تصلح للملاحة طول العام ، الا أنه ظهرت بعض العقبات على نحو القتضى وجود استثمارات كثيرة ، أي القيام باصلاحات قبل فتح السبيل أمام السلع أو البشر للانتقال الى المناطق الداخلية . وعلى بعد مائة ميل فقط من ساحل الأطلنطي تبدأ حوالي مائتي ميل من المندفعات المائية الخطيرة ومن الحروف الشديدة الانحدار مما يعوق كل الانتقالات الى المناطة الداخلية .

وفيما وراء مدينة كينشاسا ، التي تقع عند الطرف الأعلى للمندفعات المسائية ، تصلح معظم أجزاء النهر للملاحة لحوالي ألف ميل ، وبعد ذلك توجد ثلاثة مندفعات مائية أخرى تقطع المساحات الواسعة من الميساه الهادئة الآمنة ، واجمالا غان النهر يصل الي ( ٢٢٠٠ ) ميسل في الداخسل حيث يقترب لمسافة مائتي ميل من تنجانيقا والروديسيتين ، والنهر صالح للملاحسة في حسوالي ٨٨٪ من طوله الاجمسالي ، ولكن تمثسل النسسية السائية عائقا خطيرا يعوق التنمية ،

وبعد أن اشترى الملك (ليوبولد) المصالح الأخرى كالمة لم يتبق لديه المال المكافى للتنمية الفعلية في حوض نهر الكونغو ، وقد حظرت عايم

اتف اقية برلين انشاء تعريفة حماية (جمركية) ، ولم يكن قد أصبح هنالك من الرعايا من تفرض عليهم ضرائب ، كما أن البرلان البلجيكي لم يكن على استعداد لمنحه أية اعتمادات مالية .

فكانت الوسيلة الوهيدة لتدبير رأس المال ، أو تنهية البلاد ، هى منح المتيازات احتكار جذابة ومغرية . وقد تحقق ذلك أول ما تحقق خلال عام ١٨٨٦ من أجل بناء الخط الحديدى من الأطلنطى حول أدنى المندفعات المائية ، وذلك لأن كل مشروعات التنهية الأخرى كانت تتوقف على هذا المخل الوحيد من ناحية المحيط ، ولم يفتح هذا الخط الذى يبدأ من ميناء ماتادى حتى العاصمة الجيدة في كينشاسا (التى غير اسمها الى ليوبولد فيل ) لمدة اثنتى عشرة سنة ، لكن نظام الامتياز امتد نحو الداخل فور اعلان مشروعات الخط الحديدى ،

وكان الأسلوب المالوف هو بيع ٥٠٪ من أسهم وسندات الشركة الاحتكارية في السوق الحرة المفتوحة ، وكانت الاحتكارات المضمونة للمنتجات الرئيسية وحق ملكية مساحة الأراضي التي يستطيع اصحاب الامتياز تغطيتها بالدراسة هي العامل الذي يجذب رأس المال المغامر . وقد حصل الملك ( ليوبولد ) تلقائيا على رسوم ضخمة من الامتيازات ، بالاضافة الى نسبة الم ٥٠٪ المتبقية من الأرصدة الخاصة بحق التصويت ، وكانت تلك منحة شخصية يتمتع بها ، وكانت هنالك ثلاثة أنواع من الامتيازات : الخطوط الحديدية ، واحتكار بعض المنتجات المعنية ، ثم الاحتكار الشامل للاقليم ،

ومجمل القول أن (دولة الكونغو الحرة) اعترفت بثلاثة خطوط حديدية مدت ٣٩٥ ميلا ، وهي خط ماتادي \_ ليوبولدفيل الرئيسي الذي يمتد لمسافة ٢٢٩ ميلا حول المندفعات المائية الأولى ، ثم خط ثان طوله ٧٨ ميلا علتف حول المندفعات المائية الثانية التي تقع على بعد ١٣٠٠ ميل من مجرى النهر ، ثم فرع صغير يتصل بالغابات الساحلية \_ وقد بلغت هبات الأراضي المقدمة لها اجمالا ٢٠٠٠،٠٠٠ مذان ، أو حوالي ( ٨٨ ) ميلا مربعا من الملكية الحرة ، مقابل كل ميل أقيمت فيه الانشاءات ، وهذا يفوق بنسبة ثمانين مرة هبات الأراضي المقدمة لانشاء الخطوط الحديدية في المناطق الغربية من الولايات المتحدة .

ليوبولد الثاني . وهذه الضيعة التي تعادل في مساحتها الحزر البريطانية - كانت خيلاف ممتلكاته كعاهل وكصاحب لحكومة (دولة الكونغو الحرة) ، وقد وصفه المداغعون عنه بأنه رجل مثالي وصاحب رسانة حضارية (١) • أما النقاد فقد وجدوه شخصا مغرورا حشعا وأنانيا مفرطا في أنانيته (٢) . أما أحد المعجبين (٣) به غبعد أن اعترف بأن (ليوبولد) كان انتهازيا يعوزه الوازع الخلقي - رأى أن مثل هذه الخصال هي سمة العظمة والنبوغ السياسي . وقصاري القول أن (ليوبولد) استثمر ما لا يزيد عنى ٥٠٠٠٠٠ دولار في أغريقيا ٤ وخالل حكمه الاستعماري الذي امتد خمسا وعشرين سنة - حصل على ما لا يقل عن عشرين مأيون دولار ربحا صافيا ، أنفق ٩٥ ٪ منها على القصور والعشيقات والدعاية في أوربا ، وفي عام ١٩٠٨ حصل (الموبولد ) على (أموال للامتنان ) تقدر بعشرة ملايين دولار من البرلمان البلجيكي . وفي نفس الوقت ، استخدم أرباحا أخرى لانشاء مؤسسة (نايدر فولباخ السرية) وغيرها من المشروعات ، وقد حصلت هذه المشروعات عملي ...ر ١٣٠٠ دولار من المضاربات في العقارات في مناطق الاستحمام مثل الريفييرا ومنتجات المياه المعدنية في المانيا ، وفي الشواطيء البلجيكية وفي منطقة دميري الفرنسية ، وحين مات

Henry Wellington Wack: The Story of the Congo Free (1)
State (New York, 1905).

E.D. Morel, Red Rubber (London, 1906)

Passim, John Gunther: Inside Africa (New York 1953)

P. 655

ترجمت مؤسسة غرانكاين للطباعة والنشر · كتاب جون جنتر تحت عنوان « داخل اغريقيا »

كان موريا صاحب هذا الكتاب كاتبا فقيرا يعمل في مصنع سفن في ليفربول من المصانع التي كانت مشتركة مع الملك ليوبولد في اوجه نشاطه الاستغلالي في الكونفو ، وأرسل لمكتب الشركة في انتورب لعمل حسابات نقل البضائع والركاب فها له ما رأى وصا سمع عن الماسي التي تحدث هناك ، ولما لم يستطع أن يقفل فمه عن التحدث عما سمعه ورآه عصل من عمله فأصبح يكسب رزقه بالكتابة عن الأحوال في دول الكنفو الحرة (المترجم).

Robert Stanley Thompson, Fondation de l'Etat indépendant (r) du Congo, Brussels, 1933, p. 315.

وتركر الاهتمام من البداية حول استغلال المطاط والعاج الذي اصبح حدرا على الدولة منذ عام ١٨٨٥ ، واذا كان الأفريقيون قد سبق لهم احتلال الغامات والاستغلال المستمر لهذه الموارد غانمه لا يمكن انتزاع هذه الحقوق منهم أو استباقهم اليها ، لكن أفتت احدى لحان التحقيق بأن الاستفلال يعنى البيع التجاري قبيل صدور (مرسوم براين ) . ولما كانت التجارة تقتصر حينئذ على أعمال القايضة للاستخدام المحلى ، غلم يكن ثمية بالتالي أي اعتراف بالحقوق المحلية \_ وهكذا اصبحت حميع ( الأراضي الأهلية والموارد الأهلية ) متاحمة للتقسيم غيما بين الامتيازات الاحتكارية ، وحصلت الشركات بعد ذلك - بموجب الامتياز المنوح - على حق الاستخدام والاستغلال والادارة لأى أراض تحتلها . وليس ثمة وسيلة تمكننا من أن نعرف بالتحديد مساحة الأراضي التي احتلتها أو استفلتها بالفعل دولة الكونغو الحرة ، الا أن حوالي عشرين في المائلة من مجمل أراضي البلاد تمت دراستها ومسحها ، وأصبح ثلث هـذه المساحة ملكية احتكارية ، وكانت المساحة الباقية تعتبر تاقائيا وفعليا ملك الملك ليوبولد - صاحب حكومة ( دولة الكونفو ٠ (٥) ١

اما الشكل انسال من اشكال الامتياز فكان يشمل السلطات الاقتصادية والسياسية كافة ، وكذلك حق الملكية بنسبة ثلث مساحة الاراضى المهنوحة ، حتى ولم يكن قد تم مسح تلك الأراضى او دراستها ، وكان اضخم امتياز من هذا النوع هو الذى منح (لشركة كاتنجا) التى كانت تستوعب حوالى ٢٠٪ من الكونغو ، وكان من المستحيل دون عمليات كانت تستوعب حوالى ٢٠٪ من الكونغو ، وكان من المستحيل دون عمليات مساحة سليمة ، الفصل بين اراضى الشركات وبين ممتلكات التاج ، واذلك قامت (لجنة خاصة بكاتنجا) تضم اربعة ممثلين للحكومة ومثاين عن الشركة لتولى الأمور المتعلقة بالسياسة والتجارة في المنطقة في صورة مشروع مشترك أو مشروع جماعى ، وبحلول عام ١٩٠٨ في صورة مشروع مشترك أو مشروع جماعى ، وبحلول عام ١٩٠٨ من حصلت الامتيازات من الانواع الثلاثة على حق ماكية أكثر من ١١٪ من الليكونة السياسة والتبارات من الانواع الثلاثة على حق ماكية أكثر من ١١٪ من

وفضلا عن ذلك تحولت نسبة ١١٪ من الكونفو ، وهي مساحة متصلة بالقرب من قلب البلاد ، الى ملكية شخصية للملك

(ليوبولد) عام ١٩٠٩ ، قدرت وصيته بثمانين مليون دولار (٤) ، بيد أن حقيقة صفقاته أو أرباحه غير معروفة ، فلقد دمرت سجلاته وسجلات معظم امتيازات حكومة دولة الكونغو الحرة قبل أن تفحص أو تراجع ، ولذلك كان التقدير تقريبيا (٤) .

ولم يكن السكان الأفريقيون راغبين في العمل ، سواء لدى الشركات صاحبة الامتيازات أم في المزارع الخاصة بالملك ليوبولد . فقد آثروا الاحتفاظ بمزارعهم الخاصة ، ولم يكن من الميسور غوايتهم لكى يعملوا لنظير مبلغ معين لل في استغلال موارد العاج والمطاط التي كانت تنتزع منهم ، واذلك قال الأوربيون ان رسالتهم الحضارية هي تعليم الافريقيين قيمة العمل واذا فقد سخر (العمال المحليون) للعمل نظير أجور اسمية .

وبقدر ما كانت الاحتكارات تستأثر بالسلطة الاقتصادية والسلطة السياسية ـ فقد طبق نظام تسخير العمال ونظام غرض الضرائب في نفس الوقت و وكان يتعين على كل أفريقي أن يقدم السلع والمخدمات بدلا من الضرائب ( ولا يهم أن يحصل الفرد على اجر مقابل عمله ثم تفرض عليه ضريبة تستنفد أجره بالكامل ، أو يسخر للعمل بدلا من دفع الضريبة ) وفي كل عام ، كان يتعين على كل قرية قوامها أربعون غردا تقريبا أن تتبرع بأربعة من أفرادها للعمل كل الموقت فردا تقريبا أن تتبرع بأربعة من أفرادها للعمل كل الموقت فردا قريبة الحكومة ) ، فيخرط أحدهم في الخدمة العسكرية ، هذا

بالاضافة الى عشرة أفراد آخرين يسخرون للمشروعات العامة أو لجمع المطاط والعاج ، وكذلك يتعين على تلك المجتمعات تقديم اتاوة اضالية قوامها خمسة أغنام ، وخمسين دجاجة ، وشلاتمائة رطال من الحنطة ( القمح ) وحوالي مائة رطال من الخضراوات الأخرى ، ( ١٥٠ ) رطلا من المطاط الضام ، وكان القرويون يضطرون للعمل أوقاتا اضافية ليستطيعوا شراء المواد المطلوبة التي لا تنتج محليا ، وينطبق هاذا بصفة خاصة على المطاط حيث كان يفترض تقديم حصة منه حتى لو كان الأوربيون يسيطرون على أشجارها كافة ، ولا يستطيع الأفريقي الاشراف عالى مزرعته الخاصة ، أو السعى لكسب قوته الا بعد أن يفي بهذه الاحتياجات ،

أما في مجال الادارة السياسية والقضائية لدولة الكونغو الحرة التي تعتمد على قاعدة قباية \_ فقد رفض الملك (ليوبولد) ، كما رفضت الشركات صاحبة الامتيازات ، الاعتراف بسلطة أي رئيس من الرؤساء الموجودين \_ فقد عزل كل رؤساء القبائل من مناصبهم ليحل محلهم آخرون ، وكان هؤلاء الرؤساء الجدد الذين أطلق عايهم لفظ ( Capita) من الأهالي الخارجين عن نطاق عشائر الزعامة القبلية ، وقد التزموا مالولاء للأوربيين . وكانوا في غالب الأحيان يضمرون الظلم والهوان تجاه رؤساء قبائلهم القدامي ، كما أنهم كانوا بالضرورة يتحدون التقاليد ، ولما كانوا يفتقرون الى أى تدريب أو تعليم أوربى فقد جرت العدادة على أن يعتمدوا على القوة المادية والبطش المادي لتأكيد سلطتهم ، وقد تبددت كل الضوابط القداية التقليدية التي تحد من الافراط في غرض الضرائب ، أو الافراط في المفاسد وسوء استغلال السلطة ، وفي بلد تعوزه قوة الشرطة الفعالة ، أو تعوزه المحاكم القانونية ، كان هؤلاء الرؤساء هم الذين يقيمون موازين العدل ، وكان القانون - لا التراث الأفريقي - يخضع لأهوائهم وأمزجتهم الخاصة . ولما كانت السلطة القبلية والاجتماعية قد انهارت ، غلم يعد أمامهم من وسيلة لتنفيذ احكامهم سوى العقوبة البدنية ، وقد استخدموا مفهومات جديدة في العقاب تمثلت في القتل والتعذيب وبتر الأصابع أو الأيدى ، ووشم أحزاء من المسد ، ولم تكن افريقيا تعرف مثل هذه الأساليب

Harry H. Johnston: George Grenfell and the Congo, 2 Vols.(1) du Congo, Brussels, 1933, p. 315.

Henry H. ohnston: George Grenfell and the Convo, 2 Vols. (London) 1908) Vol. 1. I. PP. 451—452.

F. Cattier, Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo (2d. ed.), (Brussels 1906) pp. 216, 312 cited analysed by R.L. Buell, The Native Problem in Africa, 2 Vols. (New York 1928) Vol. II pp. 423 — 450.

<sup>(\*)</sup> كثير من الأبنية والمتاحف والحدائق وغيرها من المشروعات العمرانية التي اقيمت في انتورب كانت من دخل هذه البقرة الحلوب (الكونغو) ـ المترجم •

الا فيما ندر حيث يعتبر الجسد كله من قبيل المقدسات نظرا الاهميت. في الحياة الأخرى - كما أن القانون الأوربي كان يحرم مشل هذه الافكار . ولقد كان هذا النظام (نظام الكابيتا) بالضرورة عنصرا هداما ومخزيا ؛ فقد شتت القبائل التي لا ترتبط بوشائج قوية ، كما عمل على تفكك القبائل التي كانت أكثر استقرارا وترابطا ، والمؤكد أن فكرة (الكابيتا) هذه كانت في الأصل ، فكرة أوربية ، لكن نزعة القسوة وهدم النظام القبلي قد تطورت وترعرعت الن الساخطين والناقمين هم الذين تولوا مقاليد الأمور برغم التقاليد الراسخة التي كانت من قبل تحدد تصرفاتهم ،

وبرغم مشروعات الامتيازات (للشركات الاستعمارية )، وبرغم القدر من الاستغلال الذي لم يسبق له مثيل — استمرت (دولة الكونغو الحرة) تواجه صعابا مالية ، وكان التركيز على تحقيق الربح السريع ، لا على توظيف الأرباح في مشروعات مفيدة اخرى ، من العوامل الكبرى في خلق هذه المشكلة ، وبحلول عام ١٨٩١ ، كان (ليوبولد) قد حصل على ترخيص من دول مؤتمر (برلين) بفرض تعريفة عالية ، وحاول الحصول على المال من البرلمان البلجيكي عام ١٨٨٩ بأن يجعل الحكومة هي المستفيدة من وصيته لكن حكومة الأحرار رفضت تقديم أية اعتمادات مالية ، وحين ازداد عبء الاستثمارات البلجيكية قدمت بعض المنح والهبات ، لكن دعامة أموال الكنغو بقيت هي رسوم الامتيازات بعض المنح والهبات ، لكن دعامة أموال الكنغو بقيت هي رسوم الامتيازات بماشرة الى الشركات أو الى الخزانة الخاصة للملك ،

وكان (هنرى مورتون ستانلى) هو الحاكم العام لدولة الكونفو الحرة لكنه استقال عام ١٨٨٧ بعد أن بدأ سريان مفعول (اتفاقية برلين) بوقت قصير وبعد ذلك حظى الملك (ليوبوله) بالسيطرة الشخصية على هيئة الكونفو الدولية كلها وعلى دولة الكنفو الحرة . كما أن الهيئة المختلفة من الموظفين البريطانيين والايطاليين والأمريكيين وغيرهم خضعت لسيطرة المواطنين البلجيك ، وظل نفوذ

زنجبار قویا فی اعالی النهر – کما ظل تیبوتیب Tipoo Tib العادة سنوات هو الحاکم الاقلیمی التابع الملك لیوبوند ، ولقد مضت فترة من الحزمن قبل أن تتوقف تجارة الرقیق أو قبل أن یستطیع الأوربیون التوغل فی المنطقة ، اما أتباع (تیبوتیب) فقد تمردوا تمردا سافرا فی وجه حکامهم الجدد منذ عام ۱۸۸۱ ، لکن جیش الکونغو لم یحاول حتی أن ینتزع منهم سلطتهم حتی نشبت ثورتهم الکبری بعد ذلك بست سنوات .

وقد حاول الملك (ليوبولد) عزل دولة الكونغو الحرة وتثبيط همم الرحالة الأجانب \_ لكن الهواجس والانتقادات ازدادت وتكاثرت . فقد استثار السير ايفلين بارينج ( اللورد كرومر ) القنصل البريطاني في مصر \_ الرأى العام حين ناقش أحد تقاريره المصالح البلجيكية بالقرب من النيال ، واهتمت بالموضوع جمعية حماية السكان الأصابين وهي حركة ليبرالية نشطة في انجلترا منذ عام ١٨٣٧ - وقد شكلت هـ ذه الجمعيـة ( هيئـة اصلاحيـة خاصـة بالـكونغو ) وكلفت أ . ( موريل ) (Congo Reform Association) بتقصى الحقائق ، كما حصلت على دعم من الغرفة التجارية في لفربول . وجاءت تقارير ( موريل ) التي بدأت عام ١٨٩٧ لتثير الاهتمام في البرلمان البريطاني وفي الصحافة البريطانية . وسرعان ما ظهرت حركات الاحتجاج والنقد في الولايات المتحدة وفي القارة الأوربية ، وكان عادة ( ليوبولد ) الا يعير اهتماما للنقاد ، وأن كان قد عمل على أن يحظى بتأييد القوميين الباجيك الموالين له ، واتهمت بريطانيا بأنها تدعى الفضيلة ، كما اتهمت بالنفاق والتدخل غير المشروع في الشيئون الداخلية لدولة حرة ذات سيادة ، وأثبتوا كذلك أن بعض انتقارير الأجنبية المايئة بالاثارة ليست الا زيفا

<sup>(\*)</sup> اضطر الماك ليوبولد ودولة الكنفو الحرة للاعتراف بسلطة الزعيم العربى تيبوتيب (حميد بن محمد المرجى) بل منح مرتبا شمهريا يوازى ستين جنيها باعتباره ممثلا للملك في هذه المناطق وظل كذلك حتى وطد البلجيكيون أقدامهم واستطاعوا في النهاية القضاء على هذه الدولة العربية التي شمهد الجميع بحضارتها وعظمتها • (المترجم) •

وكذبا ، وقالوا ان القدر الأكبر من انتغير يستند الى نزعة انسانية أكثر مما يستند الى الحقيقة المجردة لسبب بسيط هو أنه ليس ثمة من يعم يقينا حقيقة المشاعر والتقاليد الاغريقية ، (\*)

ورغم ذلك فان الحقائق التي لم يكن الى انكارها من سبيل ، ظلت تلهب مشاعر الرأى العام ، وقد بررت الجماعات الأجنبية الاحتجاجات والانتقادات على أساس أن الدول الموقعة على اتفاقية برلين مسئولة عن العمل على تطبيق نصوص الاتفاقية .

واشدت الثورة المطالبة بالاصلاح وبلغت ذروتها حين وضع القنصل البريطانى روجر كيزمنت عام ١٩٠٣ تقريره الذى يستفيض بالنقد ، كما أن وزارة الخارجية البريطانية قدمت التأييد الدبلوماسى الايجابى للمطالبة بالاصلاح ، وصدر قرار برلمانى بريطانى ليزيد من وطأة اضغط ، وعين الملك (ليوبولد) لجنة للتحقيق ، لكن تقريرها الذى قدمته فى عام ١٩٠٥ أخفق من تبرير تصرفاته ، وفى الثامن عشر من أكتوبر ١٩٠٨ أصدر البرلمان البلجيكى فى النهاية قانونا للاستيلاء على دولة الكونغو الحرة التابعة للماك وتحويلها الى الكونغو البلجيكى .

واحتوى الميشاق الاستعمارى Colonial Charter على القانون الأساسي المستعمرة الجديدة ، ولم يكن ثمة من هدف تسعى اليه السياسة سوى تصحيح المساوىء التي أدت الى حدوث الضم (أي ضم المستعمرة الى الحكومة البلجيكية) ، وخضعت الكونغو السيادة البلجيكية ، لكنها منحت نظاما قانونيا واداريا مستقلا ، وأكد الميثاق أهمية الأداة الادارية والتنمية الاقتصادية ، ونزعت من الشركات صاحبة الامتيازات معظم السلطة السياسية وحوالى ربع الملكيات المنوحة لها ، لكن حقوقها الاقتصادية لم تمس ، لأن تنمية المستعمرة كان رهنا بجذب رأس المال الخاص باستمرار ،

وقد حظى مد السكك الحديدية باهتمام خاص ؛ لأن النقال الحديث قد زاد من الأرباح وقلل من التكاليف ، وفتح آفاقا جديدة للتنمية وقلل الحاجة للعمال المسخرين للعمل ، وهو الأمر الذي كان موضع نقد الأجانب وخلل عشر سنوات تضاعف أميال الخط الحديدي التي مدت تقريبا بنسبة ثلاثة أمثالها ، وقد ارتبطت بحيرة تنجانيقا ، وروديسيا الشمالية ومناجم كاتانجا التي افتتحت حديثا ببواخر الكونغو ، كما أن المندفعات المائية كلها كانت قد أمكن تخطيها وتحولت الامتيازات في كاتانجا الي احتكارات لتعدين النحاس تخضع للتنظيم الحكومي ، وكان السكان المحليون قد عملوا في المناجم قبل أن يكتشفها الأوربيون ويدعوا أحقيتهم فيها عام ١٨٩٠ ، لكن أحدا لم يعمل لتطوير الأوربيون ويدعوا أحقيتهم فيها عام ١٨٩٠ ، لكن أحدا لم يعمل لتطوير السكك الحديدة وعملت على تثبيت حقوق ملكية الأراضي في اقابم السكك الحديدية وعملت على تثبيت حقوق ملكية الأراضي في اقابم

وكان البرلمان البلجيكى ، من الوجهة القانونية ، هو الهيئة التشريعية العليا ، ورغم ذلك فانه كان يجوز للحاكم الاستعمارى اصدار الأوامر والتشريعات المحلية التى تستمر صلاحيتها لمدة ستة شهور ، أما وزراء الملك فكانوا يصدرون المراسيم بالقوانين الدائمة ، واقتصر عمل البرلمان على مراجعة القرارات السياسية الهامة ، والميزانية الاستعمارية السنوية ، ومنح الامتيازات الجديدة ، وبعد سنوات قليلة لم تعد الهيئة التشريعية تهتم بمثل هذه الأمور وقد تشكل مجلس استعمارى مؤلف من خبراء أكثر مما يتألف من سياسيين وخول سلطات استشارية محدودة ، ولم تظهر لجنة حماية الأهالي المحليين الفريدة من نوعها محدودة ، ولم تظهر لجنة حماية الأهالي المحليين الفريدة من نوعها ورجال الكنيسة الألما بين عام ١٩٠٨ الى ١٩١٠ .

وكانت بعض الشروط القوية في الميثاق الاستعماري تتصل بالإجراءات التشريعية و فالمحاكم التي انفردت بالاختصاص في كل مستويات القضاء كانت مقاليدها بيد رجال القانون المحترفين المستقلين استقلالا تاما عن الحكومة الاستعمارية ولم يكن للقبائل أو البرلمانات أو للساسة أو الموظفين الاستعماريين أي سلطة من السلطات و بيد أنه لم يكن هنالك عدد كاف من الأوربيين المحترفين لتولى الشئون القانونية المحلية أو العامة في المستعمرة كلها ولم يكن في مقدور الأفريقيين استيعاب

<sup>(\*)</sup> اتبعت سلطات (دولة الكنغو) سياسه عنيفة لاخفاء حقيقة الوضع في الكنغو ، فلم يكن يسمح للشخصيات والبعثات الأجنبيه الا بزيارة أماكن معينة حيث كانت تتركز الغالبية الأوربية من المستوطنين فكان الزوار يشاهدون مظاهر المدنية الأوربية متمثلة في المدارس والمباني والمستشفيات فلا يستطيعون تكوين فكرة صحيحة عن أوضاع الأفريقيين هناك (المترجم).

الفركرة التي ينطوى عليها ذلك النظام وبحلول عام ١٩٢٣ كانت الفوضي قد عمت في ميدان تطبيق القوانين .

وجاءت الحرب العالمية الأولى لتوةف كل نشاط للتنمية وللاستقرار ، وخضعت معظم اجزاء بلجيكا للحكم الألساني . وكان النقاد الأجانب الذين دفعوا عجلة الحركة الاصلاحية وتفخوا في جذوتها قد أضحوا اشد انصار بلجيكا حماسا خلال فترة الحرب ، وتوقفت المصادر الراسمانية ، وخصصت جميع الطاقات الباقية للانتاج الحربي وللهجوم على شرق أفريقيا الألمانية .

وقد اصطدم اندفاع مشروعات التنمية البلجيكية بشكل ملحوظ مسع المصالح الفرنسية الواقعة شمال الكونغو وكانت افريقيا الاستوائية الفرنسية وهي الاقليم الدي الستولى عليه (دي برازا) شمال غربي مملكة (ليمبولد) تعاني من نقص رؤوس الأموال بنفس القدر . وقد خلقت امتيازات الغابات الاحتكارية التي منحت كذلك في تك المستعمرة فوضي حقيقية وكثيرا ما قوضت نظام ملكية الأرض وهدمت حياة الافريقيين ، بيد انه كانت هنالك ثلاثة عوامل تخفف من هذا الأثر وتحسن من الأوضاع : اذ كانت هناك اربعون شركة اقليمية ضعيفة نسبيا وذلك أفضل من وجود حوالي ست شركات قوية ، وكانت الحكومة للإالمراد هي التي تتولاها ، ومن ثم فقد وعام ١٩١٥ قل عدد الملكيات الحرة الي ما لا يزيد عن خمصين فدانا ، كما خضعت الانشطة الاحتكارية الأخرى في النهاية لتنظيمات كما خضعت الانشطة الاحتكارية الأخرى في النهاية لتنظيمات مشدودة دقيقة .

وفى واقع الآمر لم يحظ الأفريقيون المحليون ـ سـواء فى المشروعات التجارية الفرنسية أو البلجيكية ـ الا باهتمام محدود نسبيا ، وكانت الدولتان تفترضان أن التنمية الاقتصادية سوف تعود بالفائدة على رعاياهما فى المستعمرات ، فالنظام البلجيكى المزدهر الذى اتسم بالتخطيط البارع والمركزية القومية قـد أثر فى عـدد متزايد من الأفريقيين ، وخلق قاعدة صناعية لا مثيل لها فى أفريقيا المدارية .

ومن ناحية أخرى ، فان حياة الرعايا الفرنسيين الذين كانت مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عندهم تتسم بالعشوائية والافتقار الى التخطيط وقد تأثرت تأثرا طفيفا وسطحيا .